### ختام عام بالتلبية . . والحج المبرور

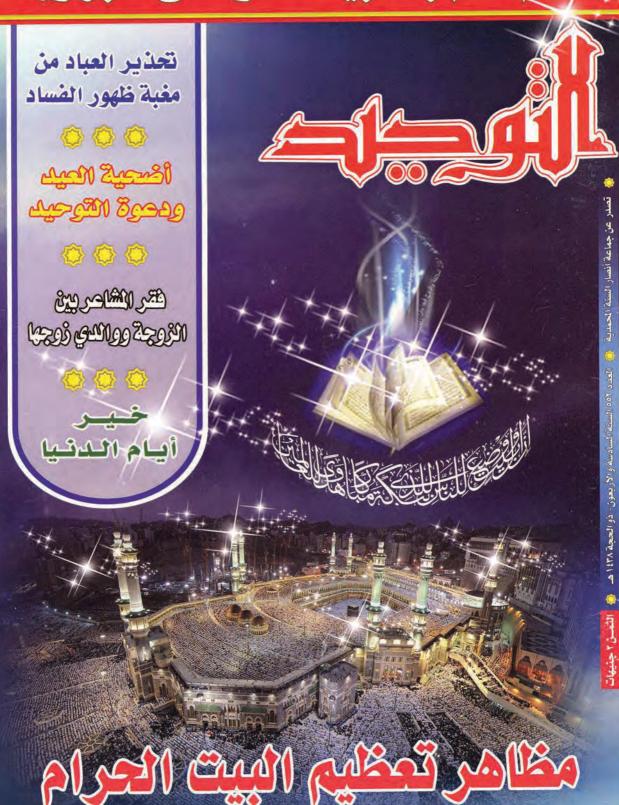





صاحبة الامتياز جماعة أنصار السنة المحمدية

#### رئيس مجلس الإدارة

د.عبد الله شاكر الجنيدي

#### الشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

#### اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د.مرزوق محمد مرزوق محمد عبد العزيز السيد

#### التحرير

۸ شارع قولة عابدين ـ القاهرة ت.۲۲۹۳۲۵۱۷ ـ فاكس ۲۳۹۳۰۵۱۷

البريد الإلكتروني MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### قسم التوزيع والاشتراكات

ت،۱۷۰ و۲۳۹۳۲ ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM المركز العام:

WWW.ANSARALSONNA.COM

#### 41017

إلى الإخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر؛ برجاء مراجعة مكتب البريد التابع لكم، والاتصال بقسم الاشتراكات في حالة عدم وصول المجلة، والإبلاغ عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك؛ للتواصل مع المستولين في هيئة البريد، وبحث الشكوى؛ لضمان وصول المجلة للمشترك في موعدها والله الموفق

# RAIS ASSIMILA

### أعظم الذنوب إثما

قَالَ ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين (١٣/١): «حرَّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى: « قُلُ إِنِّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْمَحَقِ وَأَن تُقُولُوا عَلَ اللّهِ مَا لَا تَعَلَّونَ » الْحَقِ وَأَن تُقُولُوا عَلَ اللّهِ مَا لَا تَعَلَّونَ » (الأعراف: ٣٣).

فرتب الحرمات أربع مراتب؛ وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثَنَّى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم، ثمَّ ثلَّث بما هو أعظم تحريمًا منهما، وهو الشرك به سبحانه، ثم ربَّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم.

وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمانه وصفاته وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمانه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قال تعالى: « وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ إِنّ اللّهِ الْكَذِبُ لَا يُقُلِحُونَ » (النحل: ١١٦)، « مَتَحٌ قَلِيلٌ وَهُمُ عَذَاكُ إِلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه، هذا حرام، ولما لم يحله، هذا حلال، وذلك بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول، هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه». انتهى بتصرف.

فليحذر من يتصدى للفتوى أن يقول على الله بغير علم.

#### التحرير

مفاجأة كسبسرى

#### مدير التحرير الفني:

#### حسين عطا القراط

#### جمال سعد حاتم

#### سكرتير التحرير،

#### مصطفى خليل أبو المعاطي الإخراج الصحفي،

أحمد رجب محمد



#### ثمنالنسخة

مصر ۳۰۰ قرش ، السعودية ٢ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، الغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر٢ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

 إلى الداخل ٥٠ جنيها بحوالة قورية باسم مجلة التوحيد . على مكتب يريد عابدين . مع إرسال صورة الحوالة القورية على قاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليقون

۲- في الخارج ۳۰ دولاراً أو ۱۰۰ ريال سعودی أو مايعادلهما

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك هيصل الإسلامي فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة حساب رقم//١٩١٩

# العدد العدد

| 4    | افتتاحية العدد؛ الرئيس العام                         |
|------|------------------------------------------------------|
| 0    | ختام عام بالتلبية والحج المبرور: رئيس التحرير        |
| ٧    | باب التفسير؛ د. عبد العظيم بدوي                      |
|      | تحذير العباد من مغبة ظهور الفساد:                    |
| 1.   | المستشار أحمد السيد علي إبراهيم                      |
| 18   | باب الاقتصاد الإسلامي: د. حسين حسين شحاتة            |
| 14   | أضحية العيد ودعوة التوحيد؛ د. مرزوق محمد مرزوق       |
| ۲.   | الحج في الفكر الإسلامي: د. أحمد منصور سبالك          |
| 71   | درر البحار: علي حشيش                                 |
| 77   | الأضحية وأحكامها: عبده أحمد الأقرع                   |
| 77   | خير أيام الدنيا، محمد عبد العزيز                     |
| YA   | مظاهر تعظيم البيت الحرام، د. صالح بن حميد            |
| **   | فقر المشاعر: د. محمد إبراهيم الحمد                   |
| 4.5  | أهلاً وسهلاً بالمشيب: صلاح عبد الخالق                |
| 7"7  | واحة التوحيد، علاء خضر                               |
| ۳۸   | دراسات شرعية: متولي البراجيلي                        |
| 13   | زيارة اللدينة: د. حمدي طه                            |
| 11   | باب العقيدة: د. صالح الفوزان                         |
| ٤٧   | إدارة الغضب: د. ياسر لعي                             |
| 0.   | الأسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن                      |
| ٥٣   | تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش             |
| ٥٧ د | قرائن اللغة والعقل والنقل؛ د. محمد عبد العليم الدسوق |
| 71   | باب التربية، د. عبد العظيم بدوي                      |
| 77   | معالم الهدى في البيت العتيق، عبد الرزاق السيد عيد    |
| 79   | من روانع الماضي، زكريا حسيني محمد                    |

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعدُ:

فقد تحدثت في اللقاء السابق عن بعض الآيات الواردة والداعية إلى إحسان الظن بالله تعالى، ويطول الكلام حول ذلك، ولهذا سأقتصر على ما أشرت إليه من آيات، لأذكر هنا بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بذلك، وأقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق:

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا عِنْدَ ظَنُ عَبْدي بي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني؛ فَإِنْ ذَكَرَني فِي نَفْسه ذَكَرْتُهُ فَيْ نَفْسي، وَإِنْ ذَكَرَني فِي مَلاَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاَ خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ إِلَيْ ذَرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَكَهُ: (البخاري: ٧٤٠٥).

ففي هذا الحديث دعوة إلى إحسان الظن بالله سبحانه، وتغليب الرجاء فيما عنده جل وعلا، وبيان أن الله تبارك وتعالى يحقق للعبد طلبه بعد بذل الأسباب المشروعة، والسعي إلى الطاعة والعبادة، وقد جاء في الحديث بعض مفردات العبادة كالذكر، وقد فقه علماؤنا ذلك من الحديث.

قال القرطبي رحمه الله: «معنى «ظن عبدي بي» ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن الغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكًا بصادق وعده، ويؤيده قوله في الحديث الآخر؛ «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»، ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنًا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد بما عليه موقنًا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد». (فتح الباري ٣٨٦/١٣). والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله ذكر عجبه لأمر المؤمن لكثرة نعمة الله عليه وتقلبه في جميع أحواله إذا التزم بشرعه في خيره وفضله، كما في حديث صهيب قال: «عَجبًا لأَمْرالُومُن إنَّ أَمَن كُلُهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إلاً للمُؤْمَن إنَّ أَصَابَتُهُ صَرًاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَانَ أَصَابَتُهُ صَرًاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَانَ أَسَابَتُهُ صَرًاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَانًا لَهُ وَلَا لَهُ إِلَاهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاهُ وَلَ

كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عند

وجوب إحسا الظن بالله تعالى وأهميته الحلقة الثالثة 🛊 بقام/ الرئيس العام د/ عبدالله شاکر الجنیدی www.sonna banha.com موته بحسن ظنه بريه، كما في حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». (مسلم: ٢٨٧٧).

وقد ذكر النووي رحمه الله أن بعض العلماء قال: «معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه». (شرح النووي على مسلم ٢١٠/١٧).

وأخرج الترمذي وغيره عن أنس رضي الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «قَالَ الله عَلَيه وسلم يقول: «قَالَ الله عَنَيارَكَ وَتَعَالَى؛ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دُعَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبُنَ آدَمَ الله عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بِلَغَتْ ذُنُولِكَ عَنَانَ الشَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ الله وَلا أَبُالِي، يَا ابْنَ آدَمَ الله وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنِّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا ثُمَّ القيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْنًا لَا الله المَّرْضِ خَطَايا مَغْفَرُةً ». وقد حسَّن الألباني إسناده كما في السلسلة الصحيحة (١٩٩/١).

والحديث يدل على وجوب إحسان الظن بالله تعالى، وأن أساس ذلك تحقيق التوحيد مع إخلاص الدعاء، والاستغفار، ولذلك أدرجه الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد تحت باب عنونه بقوله؛ «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»، وقال ابن رجب؛ «من أسباب المغفرة؛ التوحيد، وهو السببُ الأعظم، فمن فقده، فقد أتى فمن هاء به، فقد أتى بعُراب الأرض-وهو ملؤها أو ما يُقارب ملأهاب بغُراب الله بقُرابها مغفرة، لكن هذا مع التوحيد مشيئة الله عز وجل-، فإن شاء غَفَرَ له، وإن شاء آخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يُخلد شاء بيُ النار، بل يخرج منها، ثم يدخل الجنّة.

قال بعضُهم: الموحد لا يُلقى في الناركما يُلقى الكفار، ولا يُلقى الكفار، ولا يبقى فيها ما يُلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإنْ كمُلَ توحيدُ العبد وإخلاصُه لله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجبَ ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها،

ومنعه من دخول النّار بالكلية. فمن تحقّق بكلمة التوحيد قَلبُه، أخرجت منه كلّ ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة، وخشية، ورجاء وتوكّلاً، وحينئذ تُحْرَقُ ذنوبه وخطاياه كلّها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات». (جامع العلوم

والحكم ص ٩٠٠). قلتُ: هذا الكلام دقيق وفي غاية النفاسة، وهو يدل على بركة التوحيد وأن صاحبه له عند ريه من مغفرة الذنوب ما ليس لغيره، وهذا يدفع الموحد إلى حسن الظن يريه، وإذا ارتكب الموحد ذنبًا أو وقع في معصية فعليه التوبة الصادقة، والعودة إلى ريه، وليعلم أن الله يجب ذلك ويفرح به، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «لله أشدُّ فَرَحًا بِتَوْيَة عَيْده الْمُؤْمنِ مِنْ رَجُل فِي أَرْض دَوْيَة مَهْلِكَة مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ، فَنَامُ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَيَتُ فَطَلَيَهَا حَتَّى أَدْرَكُهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فيه فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَّعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعده لْيُمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلْتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةَ الْعَبْد الْمُؤْمِن مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ . (مسلم: ٢٧٤٤). وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحبُّ لقاءً الله أحبُّ الله ثقاءه، ومن كُرهَ ثقاءَ الله كُرهَ الله لقاءه»، زاد البخاري في رواية من طريق همام عن قتادة: فقالت عائشة- أو بعض أزواجه-: «إِنَّا لِنَكْرِهُ المُوتَ، قَالَ: ليس ذلك، ولكن المؤمن اذا حَضَرَهُ الموتُ بُشُرَ برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحبُّ إليه مما أمامه، فأحبُّ لقاءَ الله، فأحبُّ الله ثقاءه، وإن الكافر إذا حُضر بُشُر بعذاب الله وعُقُوبته، فليس شيء أكْرَهَ اليه مما أمامه، كَرِهَ لقاءَ الله، وكَرِهَ الله لقاءه». (البخارى: ٢٥٠٧).

قال ابن عبد البرق شرحه للحديث: «وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعانيه المرء عند حضور أجله، فإذا رأى ما يكره لم

يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله؛ لسوء ما عاين مما يصير إليه، وإذا رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته؛ لحسن ما عاين ونُشَر به وليس حب الموت ولا كراهيته والمرء في صحته من هذا المعنى في شيء، والله أعلم، (التمهيد: ۱۸/۱۸).

وهذا الحديث يدل على وجوب حسن الظن بالله على الدوام، وإلى خروج الإنسان من الدنيا، ويتأكد ذلك عند نزول الموت بالعبد. قال النووي: «واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن حضرته أسباب الموت ومعاناته أن يكون حسن الظن بالله تعالى». (الجموع شرح المهذب ١٠٨/٥).

وقد كان الصحابة- رضوان الله عليهم-يحسن أحدهم الظن بأخيه، ويبشره بعفو الله ورحمته، خاصة عند الموت، كما في حديث ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: «وُضعَ عُمَرُ عَلَى سَريرهِ فَتَكَنَّفُهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فيهمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذٌ مَنْكِبِي فَإِذَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ، فَتَرَحَّمَ عَلَى غُمُرَ، وَقَالَ: مَا خَلَقْتَ أَحَدًا أَحَبُ إِلَى أَنْ أَلْقَى اللَّه بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَانِمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجُعَلَكَ اللَّهِ مَعَ صَاحبَيْكَ فِيحَسبْتُ إِنِّي كُنْتُ كَثيرًا أَسْمَعُ الثِّبِيُّ صَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؛ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُوَ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ۗ. (البَّخاري:

قال ابن حجرية شرح لقوله في الحديث: «أن بجعلك الله مع صاحبيك، يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهما، ويحتمل أن يريد بالعية ما يؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك». (فتح الباري ٤٩/١).

وقد أحسن بلال بن رياح ظنه بريه وهو يحتضر قال سعيد بن عبد العزيز: «لما احتُضر بلال قال: غدًا نلقى الأحية محمدًا وحزيه، قال: تقول امرأته: وايلاه، فقال: وافرحاه». (سير أعلام النيلاء ١/٣٥٩).

والواجب على العبد المؤمن أن يحسن ظنه بريه على كل حال، وليعلم أنه على خير عظيم بذلك، قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «والذي لا إله غيره ما أعطى عبد مؤمن شيئًا خيرًا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه؛ ذلك بأن الخير في يده». (حسن الظن لابن أبي الدنيا ص٩٦).

ولأهمية حسن الظن بالله تعالى ومنزلته من الدين أدخله بعض الأئمة في مسائل الاعتقاد، فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعقد بابًا في كتاب التوحيد عنونه بقوله: «باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية»، وعلق الشيخ سليمان به عبد الله رحمه الله على هذا الباب تعليقًا جميلاً، ومما ذكر فيه: «أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذمَّ الله من أساء الظن بالله، لأن مبنى حسن الظن: على العلم يرحمة الله وعزته، وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل عليه، فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله، وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات، وبالجملة فمن قام يقلبه معانى أسماء الله وصفاته، قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة». (تيسير العزيز الحميد ص١٧١).

وأقول تعليقًا على هذا الكلام النفيس: إن حسن الظن بالله واجب سواء كان فيما يضعله في الكون ويقدره، لأن أفعاله لا تخرج عن الحكمة، أو فيما يتعلق بالعبد، فعليه أن يحسن الظن بريه ويعتقد قبوله عمله بشرط الاخلاص والمتابعة.

أسأل الله بأسمائه الحسني وصفاته العليا أن يجعلنا من المحسنين الظن بالله، الطامعين في عضوه ورحمته، مع العمل الصالح الذي يرضيه، وللحديث صلة إن شاء الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعدُ،

تنقضي الأيام، وسرعان ما تذهب ريحها، وما هي الأ أيام قليلة وينقضي عام هجري أطل علينا، وسرعان ما انتهى، غاب عنا من غاب، ومرض من كان صحيحا، وخسر فيه من خسر، وحصد الخير من ابتغاد وعمل على نيله، وفق المولى سبحانه الطائعين إلى ختام عامهم بالتلبية، وحج بيت الله الحرام، هبدؤوا بتواهدون إلى الأراضي المقدسة ليختم الله لهم ومن تُقبُل منه، بمسك الختام، فاللهم لكتبنا منهم يا رب العالمين.

فلتحفظوا على أنفسكم الأوقات، وأطيبوا لأنفسكم الأقوات، ولا تنالوا إلا حلها، وزنوا الأعمال بميزان الشرع، وصححوا المقاصد والنيات، وخذوا بالإخلاص فضلها، وراقبوا في الشروالجهر عالم الخفيات، فما أحسن المراقبة وأجلها، واغتنموا أيامكم الفاضلة قبل القوات، فهنينا لمن وقفه الله سبحانه فكتب له حسان هذا العام بأن وقفه إلى خير الختام، فاحمدوا الله على أن حباكم من هذه النعم، واشكروه فقد تأذن بالزيادة لمن شكر.

منزلة الحج عند الله عظيمة

إن انقضاء الأعوام سرعان ما ينكرنا بانقضاء الأعمار، فهنينًا لمن وفقه الله سبحانه لتلك الخاتمة، وبلوغ بيت الله المعظم، هنينًا لكم هذه الشعائر والمشاعر، شرفُ الزمان وشرف المكان مع عظيم الأعمال، فاحمدوا الله على ما حباكم من هذه النعم.

إن قصد هذه البقاع الطاهرة لمن وفقه الله إليها يُكَفَّر الذنوب، ويمحو الآثام، ويحط الأوزار، بل ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة.

إن منزلة الحج عند الله عظيمة، ومكانته في الدين كبيرة، أوجبه الله بقوله: ﴿ وَلِنَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلًا وَمَن كُثَرٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَّ عَن ٱلْمَنْلُمِينَ (آل عمران: ٩٧).

أما فضله فقد قال رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». (رواه البخاري ومسلم).

وقد سُئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله عز وجل». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الحج المبرور». (رواه البخاري ومسلم).

عَنْ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّي اللّه عَلَيْهِ
وَسَلّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَاللّهِ يَنْهَ هَمَرَزْنَا بِوَادَ فَقَالَ: أَيْ وَادَ هَذَا إِ
وَسَلّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَاللّهِ يَنْهَ هَمَرَزْنَا بِوَادَ فَقَالَ: أَيْ وَادَ هَذَا إِ
فَقَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، هَقَالَ كَأْنِي انْظُرُ إِلَى مُوسى صَلّى اللّه
عَلَيْه وَسَلَمَ-فَذَكَرَ مِنْ لُوْنِه وَشَعْرِه شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُوَاضَعًا إِصْبَعَيْه فِي أَذُنيْه لَهُ جُوْازٌ إِلَى اللّه بِالتَّلْبِيَة مَازًا
بِهذَا الْوَادِي. قَالَ: ثُمَّ سَرْنَا حَتَى أَتَيْنَا عَلَى تَنْيَةً، فَقَالَ:
بِهذَا الْوَادِي. قَالَ: ثُمَّ سَرْنَا حَتَى أَتَيْنَا عَلَى تَنْيَا عَلَى تَنْيَةً،



أَيُّ كَنِيَّة هَدْهِ؟ قَالُوا هَرْشَى أَوْ لِفْتٌ. فَقَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِنِّي يُونُسُ عَلَى نَاقَة حَمْرًاءَ عَلَيْه جُبَّةُ صُوف خِطَامُ نَاقَتِه لِيفْ خُلْبَةٌ مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَّبِيًا ». (صحيح مسلم ١٦٦).

إنها تجارة الدنيا والآخرة، وربح الدارين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعُمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». (رواه أحمد والترمذي).

فيا من كَتَبُ الله له الحج ووفقه لبلوغ هذا العمل، عليك أن تُدرك جيدًا أن زكاء النفس وزيادة الإيمان وحصول التقوى يكون حين يقبل المسلم على عبادته بأدب وخشوع، ويتفرغ لما جاء له وما قصده، حافظًا وقته مخلصًا لربّه، كما ينبغي السؤال عن الأحكام الشرعية قبل الشروع في العمل، فكم من حاج يعبدُ الله على جهل لا يتعلم ولا يسال، وكم من مُستضّ لو سأل قبل العمل لم يقع في الخطأ.

ومن أهم الأعمال لمن رزقه الله الحج وذهب إلى بيت الله الحرام هو توحيد رب العالمين القائل، وَإِذْ يَوَّأَكَا لِإِبْرَهِي مَكَّاتَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِلنْ فِي ضَيْنًا ، (الحج: ٢٦)،

فالشرك محبط للعمل.

وكذا ذكر الله تعالى، فهو سمة بارزة في الرحج، وهو إعلان التوحيد الذي هو شعار الرحج، دلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وقال الله سبحانه، وَالْصَارِيُ اللهُ فِي أَيَامِ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### الفرصة لا ترال سائحة لن لم يوفقه الله لحج البيت

فيا من لم يوفقه الله سبحانه لحج بيت الله الحرام، ليؤدي ركنًا ركبنًا من أركان الإسلام، فعما قليل سيحل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أيامٌ عظم الله قدرها، ورفع ذكرها، وأقسم بها في كتابه فقال؛ وَلَا اللهِ عَنْ الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر، قالوا؛ ولا الجهاد؟ قال: « ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله قلم يرجع بشيء «.

ومُنْ نوى أن يضحى فلا يقص شيئًا من شعره أو ظفره

مع دخول العشر إلى أن يضحي، فرب العباد كريم بعفوه ويصفحه وبكرمه.

#### العج آية من ايات الله العظمي

وإذا كنا على مقربة من ختام لعام نسأل الله أن يختمه لنا بالخير والقبول، فإن من وفقه الله سبحانه لخير الختام وكتب له حجًا مبرورًا متقبلاً، فالحج برهان عملي على أن المسلم يُقدِّم حب الله عز وجل على ماله وأهله وعمله ودياره، فيتحمل مشاق السفر، وترك الأهل وبذل المال استجابة لأمر الله عز وجل وابتغاء لرضوانه.

كما أن في الحج تعويدًا للمسلم على الصبر وتحمل الشدائد، وصعوبة العيش، وترك كل أسباب الراحة والرفاهية حتى إذا ما دعا داعي الجهاد خرج سباقًا لبذل كل غال ورخيص في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي الحج تقوية للإيمان، وتهذيب للنفوس، وتكفير للذنوب، حيث يتوجه المسلم المتفرغ للعبادة، والطاعة وذكر الله.

وية الحج غفران للذنوب ومحو للسيئات ومضاعفة للأجور وإجابة الدعوات، كما أن السلم يقبل على تلك البقاع وهو متجرد من زينة الدنيا لا تشغله زخارفها الزائلة ولا تفتنه، حاسر الرأس، متجردًا من الخيط مشتمل الإزار ملبيًا ضارعًا مستغفرًا، فيهزه جلال الموقف فيخشع قلبه وتفيض بالدمع عيناه.

وية الحج المساواة التامة والأخوة الإنسانية تتجلى بأجلى صورها وأظهر معانيها لا فرق بين غني وفقير ولا بين أبيض وأسود، ولا بين رئيس ومرؤوس فتتركز هذه المعانى في نفوس المسلمين.

وفي الرحج الارتباط بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن نبينا إبراهيم عليه السلام وبناؤه للبيت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لتلك الأراضي المقدسة.

فائلهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، ووفقنا لما تحبه وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





سُـورَةُ الأخقاف

العظة الأخيرة

🥟 د . عبد العظيم بدوي



أَنْ تَنْتَظَرَ حَتَّى تُحَصِّلَ عِلْمًا وَتَكُونَ عَالِمًا، وَلَكُونَ عَالِمًا، وَلَكُونَ عَالِمًا، وَلَكُنْ مَتَّى تَعَلَّمْتَ شَيْئًا فَادْعُ إِلَيْهِ. هَكَذَا فَعَلَّتِ الْجَنُّ، وَهَكَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَ، كَانَ الْجَوَلِحِدُ يَأْتِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْعُدُ عِنْدُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهُ دَاعِيَةً.

وِقَالَ تَعَالَى: «قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدُقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدي إِلَى الْحَقِّ وَالَى طَرِيقِ مُسْتَقيم»:

إنما خصُّوا مُوسَى بِالذِّكْرِ دُونَ مَنْ بَغِدُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ لأَنَّ التَّوْرَاةَ هِيَ الْكَتَّابُ الْأُمُّ، هِيَ الشَّرِيعَةُ الأمُّ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهِ تَعَالَى لَيَتِي اِسْرَائِيلَ، كُمَا قَالُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةُ فِيهَا هُنْكَى وَفُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِن كِلْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءً " (المائدة: ٤٤)، أَمَّا زَيُورُ دَاوُودَ فَكَانُ عِبَارَةً عَنْ مَوَاعِظٌ وَرَفَائِقَ، وترغيب وترهيب، وكذلك إنجيل عيسى كَانَ أَكْثَرُهُ مَوَاعِظُ وَرَقَائِقَ، وَلَمْ يَكُنْ فيه منَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامِ إِلَّا مَا قَالَ عَيْسَى عَلَيْهُ السلام: وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُيْرَمَ عَلَيْكُمْ » (آل عمران: ٥٠)، فكانت التوراة هي الكتاب الأمُّ، فَلدُ لكُ صَرِّحُوا بِهَا وَسَكَّتُوا عَمَّا بَعْدُهَا. «قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمَعْنَا كَتَابًا أَنْزِلُ مِنْ بِعْد مُوسَى مُصَدُقًا لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهُ يَهْدِي إِلَى الْحِقَّ وَالْي طريق مُسْتَقيم ،؛

يُقُولُونَ: هَذَا الْكَتَابُ الَّذِي اسْتَمَعْنَا إلَيْهِ
يُصَدُقُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتُب، لأَنَ الْكَتُبُ
السَّابِقَةَ بَشَرَتُ بِالنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
السَّابِقَةَ بَشَرتُ بِالنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
هَا صَدَقَتْ أَخْبَارُهَا، وَلاَ صَدَقَتْ أَنْبَاؤُهَا،
هَا صَدَقَتْ أَخْبَارُهَا، وَلاَ صَدَقَتْ أَنْبَاؤُهَا،
هَا حَدَقَتْ الله عليه وسلم كَانَ مَجِينُهُ
تَصْديقًا لمَّا جَاءَتْ بِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ
وَغَيْرُهَا مِنَ الْكَتُب، «يَهَدِي إلَى الْحَقِّ» فِي
الاعْتَقَاد، «وَالْي طَرِيقِ مُسْتَقِيم» فِي الْعِبَادَاتِ
وَالْيُعَامَلاتَ، وَالْأَخْلاَقِ وَالْآدَابِ.

«يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاَعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلْيِمِ»:

ْ قَانْ قَيلَ: لَاَذَا جَاءَ بِ «مَنْ » وَهِيَ لِلتَّنْعِيضِ، وَلَمْ يَقَلُ: يَغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَعْلُومُ أَنَ الْإَسْلاَمَ يَقُلُ: يَغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَعْلُومُ أَنَ الْإَسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. (أخرجه مسلم ١٣١).

فَالْجَوَابُ: يَجُبُّ مَا قَبْلُهُ فِيمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهُ، أَمَّا فَيِمَا بَيْنَ الْعِبَادِ بَعْضِهُمُ الْبَعْضِ فَلاَ بُدَّ مِنْ زَدُ الْنَظَالِمِ الْيَ أَهْلِهَا.

قَلْمًا دَعَوَّهُمْ بِطَرِيقَةَ التَّرْغِيبِ الْتَبِعُوا دَلكَ بِالتَّرْهِيبِ قَالُوا ، وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ قَلْيُسَ بِمُعَجِزِيْ الأَرْضِ الْاَ ازْرَادَ اللَّه أَنْ يَأْخُذَهُ فَلْيُسَ بِمُعَجِزِيْ الأَرْضِ الْاَ ازْرَادَ اللَّه أَنْ يَأْخُذَهُ بَكُفْرِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونَهُ أُولِيَاءُ ، يَنْصُرُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَنْهُ عَذَابَ اللّه ، «أُولَئكَ » المُذينَ لَمْ وَيَرُدُّونَ عَنْهُ عَذَابَ اللّه ، وَلَمْ يَتَبِعُوا الْهُدَى يَسْتَجِيبُوا لَرَسُولِ اللّه ، وَلَمْ يَتَبِعُوا اللّه يَعْمَلُ اللّه ، وَلَمْ يَتَبِعُوا اللّه يَكَالَى بَعْنَهُ بِهِ اللّه ، «في ضَلال مُبينَ » أَيْ ظَاهِر جَلَيْ ، لا يَحْفَى على عَاقِل ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ؛ وَأَنْ مِنْ النَّهُ مِنْ اللّهُ إِنْ اللّه مِنْ اللّهُ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهِ إِنْ اللّهُ اللّهِ إِنْ القصص : ٥٠) .

﴿ أُوْلُمُ يَرُوْا أُنَّ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السِّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمُوْتَى بَلَى انَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدْيِنٌ»:

هُذُا مِنَ الله تَعَالَى إِزُشَادٌ لَدُلكَ الْكَاهِرِ الْعَاقُ الله تَعَالَى الْكَاهِرِ الْعَاقُ الَّذِي أَنْكَرَ الْبُعُثَ وَ: «قَالَ لُوَالِدَيْهِ أَفُ لَكُمَا أَتَعَدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾ \$1 قَبْلِي ﴾ \$2

يَقُولُ تَعَالَى؛ أَوْ لَمْ يَرَ الْمُنْكِرُونَ للْبَعْثِ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُمَا أَشَدُ وَاكْبِرُ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، «وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَّ» أَيْ: لَمْ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، «وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَّ» أَيْ: لَمْ مَنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، «وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَّ» أَيْ: لَمْ أَنْ يُحْبِي الْمُوْتَى» ﴿ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: «بَلَى» وَهِيَ لَنْفُي النَّفْي، هَتَثْبِثُ الْقُدْرَةِ للله تَعَالَى عَلَى النَّفْي النَّفْي، «إِنَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءَ قَديرٌ» وَبَعْثُ النَّوْتَى شَيْءٌ مِنَ الأَشْيَاءِ الدَّاخِلَةُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَلْهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ» فَيُقَالُ الْمُوتِي شَيْءٌ مِنَ الأَشْيَاءِ الدَّاخِلَةُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَكُمْ وَقَوْمِ مَنْ الأَشْيَاءِ الدَّاخِلَةُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَكُمْ وَقَوْمِ مَنْ الْأَشْيَاءِ الدَّاخِلَةُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَكُمْ وَقُومِ مَ يُعْتَفُوا الْهَدُوا » وَقَدْ عَلَاهُمُ اللّهُ وَالْهُوانُ، وَامْتَلَاثُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةُ اللّهُ وَالْهُوانُ، وَامْتَلَاثُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةً لِيَاهُ وَلَا مَا لَكُولُ وَالْهُوانُ، وَامْتَلَاثُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةً لَاكُونُ وَلَهُ وَلَاهُ وَالْمُوانُ، وَامْتَلَاثُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةً لَاكُونَا » وَقَدْ عَلَاهُمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْهُوانُ، وَامْتَلَاثُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةً لَاكُونُ وَلَهُ وَلَكُوا بِهَذَا الْجُوابِ حَتَى أَيْدُونُ لَا يَعْدَلُوا بَهَذَا لِي النَّالِ اللَّهُ وَالْمُوانُ ، وَامْتَلَاثُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةً لَالْمُوانِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ وَالْهُوانُ ، وَامْتَلَاثُ قُلُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُتَلَاثُولُ اللّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْلِلَ الْمُولِي الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ ال

بِالْقَسَمِ «قَالُوا بِلَى وَرِيْنَا»، «قَالَ فَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ»، إِنَّ مَذَا مَا كُتُمُ الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ»، إِنَّ مَذَا مَا كُتُمُ بِهِ تَمَرُّونَ» (الدخان: ٥٠)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « يَمْ يُغُونَ إِلْ نَارِ جَهَمَّ دَعًا ﴿ مَنْ مَذَا أَمْ أَنْتُ لَا أَيْنَ كُتُمُ مِنْوَ النَّارُ الْمَا يُعْمَرُونَ ﴿ الْمَارُونَ اللَّهُ لَا شَعْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ خُتَمَت السُّورَةُ بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّه عَلَيه وسلم بِالصَّبْرِ عَلَى مَا يَلْقَاهُ مِنْ آذَى قَوْمِه وَتَكْذيبِهِمْ وَاضْطَهَادِهِمْ:

مَنْ آذَى قَوْمِه وَتَكْذيبِهِمْ وَاضْطَهَادِهِمْ:

مَقَاضِيرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يِلْبُثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلِكُ لَمْ يَلْفَوْمُ الْفَاسِقُونَ»:

يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمِّد صلى الله عليه وسلم مُثَبِّتُهُ عَلَى المَضِيُّ لَمْ قَلْدُهُ مِنْ عبُه الرِّسَالَة، وَثقُل أَحْمَالُ النَّبُوَّة صلى الله عليه وسلم، وأمرَهُ بالائتساء في العزم عَلَى النَّفُودُ لَذَلِكُ بِأُولِيَ الْعَزْمِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رُسُله، الذينَ صَبُرُوا عَلَى عَظيم مَا لَقُوْا فيه مِنْ قَوْمِهِمْ مِنَ الْكَارِهِ، وَنَائِهُمْ فَيِهِ مِنْهُمْ مِنْ الأذى وَالشَّدُائِدِ: ﴿ فَاصْبِرْ ۗ يَا نَبِيُّنَا عَلَى مَا أَصَابَكَ فِي اللَّهِ مِنْ أَذِي مُكذَّبِيكَ مِنْ قَوْمِكَ، الَّذِينَ أَرْسَلْنَاكُ النِّهِمْ بِالْإِنْدَارِ «كُمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» عَلَى الْقِيَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَالْأَنْتُهَاءَ إِلَى طَاعَتُهُ، الَّذِينَ لَمْ يَنْهُهُمْ عَن النَّهُودَ لَأَمْرِهِ مَا نَالَهُمْ فيه منْ شدَّة. وقيلَ: إِنَّ أُولِي الْعَزْمِ مِنْهُمْ كَانُوا الَّذِينَ امْتُحِنُوا فِي ذَاتَ اللَّهِ فِي اللَّهُ ثِيَا بِالْحَنِ، فَلَمْ تَزِدُهُمُ الْحَنُّ إلا جدًا في أمر الله (جامع السان (٢٦/٢٦))، وَهُمْ خَمْسَةً، ذَكْرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مُجْتَمِعِينَ في مَوْضَعَيْن مِنْ كَتَابِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبَيْتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُوجٍ وَالرَّهِمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَنْ يَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِيثَاهًا غَلِيظًا »

(الأحزاب: ٧)، وَقَالُ تَعَالَى: «شَرَعَ لَكُم مِنَ النَّهِ مِنَ عَلَيْم مِنَ النَّهِ مَا وَضَى بِهِ فُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ أَنْ أَفِيْوَا الدِينَ وَلَا وَصَّيْنَا بِهِ: إِرَّهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَفِيْوَا الدِينَ وَلَا لَنْفَرُوهُمْ إِلَيْهُ لَلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ لَلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ لَلْمُ يَجَنِيقَ إِلَيْهِ مَن يُبِيثُ » لَللهُ يَجَنِيقَ إِلَيْهِ مَن يُبِيثُ » لَللهُ يَجَنِيقَ إِلَيْهِ مَن يُبِيثُ » (الشورى: ١٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَلاَ, تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ» يَعْني الْعَذَابَ، كَمَا قَالَ اللّه تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنْهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا » (مريم: ٨٤).

«كَأَنْهُمْ يَوْمُ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ» مِنَ الْعَدَابِ
«لَمْ يَلْبَثُوا» فِي الدُّنْيَا- مَعَ طُولَ مَا لَبِثُوا«إلاَّ سَاعَةُ مِنْ نَهَانِ» كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمُ

«إلاَّ سَاعَةُ مِنْ النَّإِنِ يَمَارُونَنَ

يَمُمُ مُكَّ لَا يَدْ يَلْبُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ النَّإِنِ يَمَارُونَنَ

يَبُمُ مِّ ذَرَ مَرَ اللّٰنِ كُنُوا بِلِمَا السِّلَانِ السَّفِ: أَنسَاهُمْ
(يونس: ٤٥). قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: أَنسَاهُمْ
هُولُ الْعَدَابِ كَمْ لَبِثُوا فِي الأَرْضَ، كَمَا قَالَ
مَعَالَى: ﴿ أَنْرُونَ الْمُعَلِّمُ سِنِينَ ﴿ أَنْ اللّٰمِنِ السَّعَلَى الْمُعَلِّمُ مِنْ اللّٰمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ اللّٰمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مَا كَانُوا بُمُعَمِّدُ مِنْ اللَّهُ اللّٰمُ الْمُعَلِّمُ اللّٰمُ الْمُؤَا بُمُعَمِّدُ مِنْ اللّٰمُ الْمُعَلِّمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤَا بُمُعَمِّدُ مِنْ اللّٰمُ الْمُؤَا بُمُعَمِّدُ اللّٰمِ اللّٰمُ الْمُؤَا بُمُعَمِّدُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤَا الْمُعَدِّدِي اللّٰمُ الْمُؤَا الْمُعَلِّمُ مِنْ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُعْمَلِي الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَلِي اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْمَلِي اللّٰمِ الْمُعْلَى اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يُوثَى بِأَنْعَم أَهْلَ الله عليه وسلم: «يُوثَى بِأَنْعَم أَهْلَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبِغُ فِي النَّارِ صَبْغَةٍ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ أَهْلِ النَّارِ صَبْغَةٍ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ أَذَمُ لَا هَلُ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ أَذَمُ لا هَلْ مَرْ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ هَلْ مَرْ بِكَ مَسلم

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «بَالْغٌ» خَبْرٌ لُبْتَدَا مَحْدُوف، تَقَديرُهُ هَذَا بَلْأَغٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضَعِ اَخَرَ: « مَذَا بَلَاغٌ لِنَاسِ وَلِمُنذَرُوا مِد وَلِعَلَمُوا أَنَا هُوَ إِلَّهُ لِنَاسِ وَلِمُنذَرُوا مِد وَلِعَلَمُوا أَنَا هُوَ إِلَيْهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَظْتُمْ بِهِ فِيهِ كَفَايَةً فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الرَّسُلَ، «فَهَلْ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَمَل بِهُوجِبِهِ. وَالتَّفسير الاتّعَاظُ بِهِ وَالْعَمَل بِهُوجِبِهِ. وَالتَفسير الكَّير (٣٦/٢٨)). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى تفسير سورة الأحقاف، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال

# تحذير العباد من مغبة ظهور الفساد

#### الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمّد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تعبد.

أما بعد؛ فإن الناظر إلى شيوع الفساد بكافة أشكاله وصدوره، وعمومه للبر والبحر، يراه نذير شؤم للبشرية جمعاء، يحتاج منها المبادرة بالتوبة، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فما شاع الفساد إلا بما كسبت أيديهم مصداقًا لقوله

تعالى: «ظَهَر الفَادُ فِ الْبَرُ وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتْ أَبْدِى النَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَلْوا لَمَلَّهُمْ بَرِحِسُنَ » (الروم: ١٤) فقد تضمنت هذه الآية الكريمة، النتيجة، والسبب، والجزاء، والعلاج، ولنا مع هذا البيان التفصيل الآتى:

#### أولاً: النتيجة: ظهور الفساد بكافة أشكاله وصوره، وعمومه للبر والبحر:

قال محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في "تفسيره التحرير والتنوير": «والفسياد: سوء الحال، وهو ضد الصلاح، ودل قوله في البر والبحر على أنه سوء الأحوال في ما ينتفع به

الناس من خيرات الأرض برها وبحرها.

ثم التعريف في الفساد: إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى المخاطبين، وإما أن يكون تعريف تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض برها وبحرها أنه فساد في أحوال البر والبحر، لا في أعمال الناس بدليل قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

وفساد البريكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره، مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلا، وفي موتان الحيوان المنتفع به، وفي انتقال الوحوش

#### المستشار/أحمد السيد علي إبراهيم

التي تصاد من جراء قحط الأرض إلى أرضين أخرى، وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض.

وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان (فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب) وكثرة الزوابع الحائلة

عن الأسفار في البحر، ونضوب مياه الأنهار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس. وقيل، أريد بالبر البوادي وبالبحر المدن والقرى، وهو عن مجاهد وعكرمة، وقال: إن العرب تسمي الأمصار بحرًا. قيل: ومنه قول سعد بن عبادة في شان عبد الله بن أبي ابن سلول: (ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يُتَوْجُوه) يعني بالبحرة مدينة يثرب، وفيه بُعدُ.

وكأن الذي دعا إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه لم يُعرف أنه حدث اختلال في سير

الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه. وقد ذكر أهل السير أن قريشًا أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام، ولم يذكروا أنهم تعطلت أسفارهم في البحر ولا انقطعت عنهم حيتان البحر، على أنهم ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان، الهـ.

#### أمثلة للفساد في البروالبحر:

انتشار أمراض السرطان، والفشل الكلوي، وتليف الكبد الناتج عن كثرة استعمال الهرمونات، والمواد المحرمة في حقن وتغذية الفاكهة، والخضر، والدواجن، والأسماك، وغيرها، استعجالاً



فساد البريكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره، مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلأ، وفي موتان الحيوان.



لنموها، وزيادة وزنها لتحقيق الكسب السريع.

- نفوق آلاف الأطنان من الأسماك والكائنات
 البحرية: نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية في
 موارد المياه.

الآلاف صعفًا بالكهرباء، وغرفًا ببالكهرباء، وغرفًا ببالوعات المجاري، وسقوطًا من أعلى الكباري؛ نتيجة سرقة أغطية أعمدة الكهرباء، وبالوعات المجاري، وأسوار الكباري الحديدية.

المصرع وإصابة الآلاف في حوادث الطرق نتيجة للغش في قطع غيار السيارات.

• ظاهرة تغير المناخ التي يشهدها العالم الآن وما يواكبها من آثار بيئية، من ارتفاع الدرجات الحسرارة في الصبيف، وبرودة

الطقس في الشيتاء، وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي بما يمثله من خطورة غرق المدن الساحلية.

ثانيا: السبب: بما كسبت أيدي الناس من ترك للواجبات، وانتهاك للحرمات؛

بينت الآية الكريمة أن سبب الفساد الذي ظهرية البروالبحر، هو ما كسبته أيدي الناس، جزاء وفاقًا، وقد جاءت آيات كثيرة تضرر ذلك فقال تعالى: « وَمَا أَصْبَكُمْ مِن تُصِيكُمْ فَيِكَ مُكَنَّ الشورى، وأليكُمْ أَن تُعِيكُمْ فَيكُمْ الله وري، (الشورى،

٣٠)، قال ابن جرير الطبري

رحمه الله في "تفسيره": «قوله تعالى: (وَمَا أَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير) يقولَ تعالى ذكْرُه: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترحتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم، ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم، فلا يعاقبكم بها ». اهـ عن كثير من إجرامكم، فلا يعاقبكم بها ». اهـ وقال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": «وقوله: وقال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": «وقوله: (وَمَا أَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) أي: مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدّمت لكم (وَيَعْضُو عَنْ كَثير) أي: من عن سيئات تقدّمت لكم (وَيَعْضُو عَنْ كَثير) أي: من

السيئات، فالا يُجازيكم عليها بل يعفو عنها ، اهد وقد أكد النبى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقبل علينا رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلم فقال قال: «أقبل علينا رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلم فقال يا معشرَ اللهاجرينَ خَمسٌ إذا ابتليتُم بهن وأعود بالله أن تدركوهن؛ لم تَظهر الفاحشة يَ قوم قط حتَّى يُعانوا بها إلا قشا فيهمُ الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تَكُن مَضت في أسلافهمُ اللهاعونُ مضوا، ولم ينقصوا المكيالَ والميزانَ إلا أخذوا بالسّنينَ وشدة المنونَة وجور السّلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطرَ من السّماء يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطرَ من السّماء ولولا البهائمُ لم يُعطروا، ولم ينقضوا عَهْدَ الله ولولا البهائمُ لم يُعطروا، ولم ينقضوا عَهْدَ الله

وعَهْدُ رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما ي أيديهم، وما لم تحكم أنمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزلَ الله إلا جعلَ الله بأسهم بينهم، (رواه ابن ماجه وحسنه الألياني).

#### هُبِيِّنَ الحديث بعض أسباب المعاصي، وما يترتب عليها من نتائج، وهي،

الم ظهور الفاحشة سبب في انتشار الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، فعرفت البشرية الإيدز وسموه طاعون العصر.

١- التلاعب في المكيال والميزان سبب الأخذهم بالسنين (الجوع والقحط عامًا بعد عام)، وشدة المؤنة (غلاء المعيشة وارتضاع الأسعار وضيق المعيش)، وجور السلطان عليهم أي ظلمه لهم.

منع الزكاة سبب لمنع سقوط الأمطار.
 نقض العهود والمواثيق بين الناس، وترك ما

أمر الله عز وجل به، وارتكاب ما نهى الله عنه، سبب لتسليط الأعداء من غير السلمين عليهم، فيأخذون بلاد المسلمين، أو يتحكمون في مقدرات بلاد المسلمين وثرواتهم.

ترك الحكم بغير ما أنزل الله سبب للشقاق،
 والعداوة، والتنافر بينهم.



من فساد البحر؛ نفوق آلاف الأطنان من الأسماك والكائنات البحرية؛ نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية في موارد المياه.



شبهة والرد عليها:

بعض الناس يهونون من أمر المعاصي، فإذا ما ألمت بفاعليها كارثة، سارعوا بإلصاقها بالطبيعة، ونفوا نسبتها إلى ما كسبت أيدي الناس، وليس أدل على ذلك مما حدث من تسونامي جنوب شرق آسيا في عام ٢٠٠٤م، والذي أرجعه علماء الأمة إلى عقاب الله لكثرة المعاصي بشواطئ تلك البلاد، فما كان من هؤلاء إلا السخرية منهم، وارجاع الأمر إلى الظواهر الطبيعية، وقالوا: لماذا لم يُصب الغرب بمثل هذه الكوارث، وقد كفر بالله ربا ونحى شرعه، وبالرغم من ذلك فإنهم يرفلون ربا ونحى شرعه، وبالرغم من ذلك فإنهم يرفلون الناس وبين التوبة والرجوع إلى

#### اثرد عليها:

الله سيحانه وتعالى.

أولاً: أن الفساد في الأرض عم جميع دول العالم، فلا تكاد دولة تسلم منه، وهذا أمر مشاهد، من تلوث، وكوارث، وتفشي أمراض، وغيرها، وما حدث في تسونامي اليابان خير شاهد على عموم العذاب للجميع.

خانيًا: أنهم وإن نعموا في الدنيا، أخ ذوا بعقوبة كفرهم في الآخرة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: « وَمَا أَمْلَكُمُ مِن مُوسِكُو لَهُمَا

كَنَتُ أَيْدِيكُمْ وَيُعَفُّوا عَن كَثِيرٍ ، (الشيورى: ٣٠). قال علماؤنا: وهذا في حق المؤمنين، فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة). اهـ.

وهذا صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا أَرَادَ اللهِ بِعَبِّدِهِ الْخَوْلَهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام: «إذَا أَرَادَ اللهِ بِعَبِّدِهِ الشَّرِّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُواكِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ، (رواه الترمذي، وحسنه الألباني).

#### أسباب ظهور الفساده

بتتبع كلمة الفساد في القرآن الكريم تبين أن بعضها يحمل أسبابه، وهي كالتالي:

ا- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال

تعالى: "وَلَوْلَا دَفْعُ أَلِّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفْسَكَنْتِ الْأَرْضُ" (البقرة: ٢٥١)، فالحياة تفسد بفساد أهلها، وفسادُهم بالظلم والعصيان ومخالفتهم أمر ريهم، ودفع الله الناس بعضهم ببعض يوحي بأن أناسًا ألفوا الفساد وأشربوه، وفي المقابل طائفة نجت بنفسها من الفساد، ولم يكتفوا بذلك بل قاوموه وحاربوه، وهؤلاء هم أهل الإصلاح وورثة الأنبياء.

١- اتباع الهوى: قال تعالى: « وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقِ أَفْواَءُهُمْ الْمُواَءُهُمْ الْمُواَءُهُمْ (المؤمنون: ١٧): فالإنسان ما لم يكبح جماح شهواته وغرائزه، كالأنانية والجشع والطمع وحب التسلط وغيرها، ويضع

حداً لنزواته وميوله النفسية الطائشة فإن النفس تجمح بالإنسان وتقوده إلى الفساد الذي قد يطغى على السموات والأرض.

٣- فسياد بعض الملوك: قال تعالى: وإن المؤود: قال أمرية الله ويعالى: وإن المؤود إذا تعالى المؤود والمؤود المؤود المؤود المؤود والنما: ٣٤ ).

أ- الابتعاد عن الشريعة، وعدم تحكيمها: قال تعالى: «إِلَّا تَنْعَلُوهُ تَكُنُ نِنْنَهُ فِي اللَّرُضِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّرُضِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّرُضِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّرُضِ وَقَال تعالى: «فَإِنْ وَلَوْا فِإِذْ اللَّهُ عَلِيمٌ وقال تعالى: «فَإِنْ وَلُوا فِإِذْ اللَّهُ عَلِيمٌ وقال تعالى: «فَإِنْ وَلُوا فِإِذْ اللَّهُ عَلِيمٌ وقال تعالى: «فَإِنْ وَلُوا فِإِذْ اللَّهُ عَلِيمٌ وقال تعالى: «أَوْنَ عَمْران: ٣٤)، أي:

إن أعرضوا عن دين الله وأحكامه فلا يتوهمن أن الله غافل عنهم، بل إن الله عليم بفساد المفسدين الذين يعدلون عن الحق إلى الباطل أي الذين يبتعدون عن الحق ويلجأون إلى الباطل.

٥- عدم الإيمان: قال تعالى: «وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ
 بِهِ. وَمِنْهُم مَن لا يُؤْمِنُ بِفِد وَرَنُك أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

(يونس: ١٠)؛ فإن عدم الدين الحنيف والتشكيك فيه يعتبر مظهراً من مظاهر الفساد الديني الذي تواجهه الأمة، وقد تعددت أشكال الفساد واتسع مداها، وأصبحت تشمل كل جوانب الحياة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والدولية.



بعض الناس يهونون من أمر المعاصي، فإذا ما ألمت بغاعليها كارثة، سارعوا ب<mark>إلصاقها</mark> بالطبيعة، ونغوا نسبتها إلى ما كسبت أبدى الناس.



"- ظلم الناس حقوقهم: قال تعالى: «وَلاَ بَحْسُوا النَّاسَ أَسْبَاهُمْ وَلاَ مَنْوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِينَ » (الشعراء: ١٨٣). وهو من أسوأ أشكال فساد النفس التي يقدم صاحبها على التجرؤ على الله ورسالته وعباده فيظلمهم فيما يملكون.

من رحمة الله بالناس؛ ألا

يؤاخذهم بكل ذنوبهم،

وبكل ما كسبت أيديهم،

ولو فعل ذلك ما ترك على

ظهر الأرض من داية.

٧- الجهل: قال شهاب الدين القرافي رحمه الله في "الفروق": «وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت، كما أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم، فاجتهد في تحصيله ما استطعت، والله تعالى هو المعين.. اهـ.

#### ثالثًا؛ الجزاء؛ ليدبقهم بعض الذي عملوا؛

ومن عدل الله تعالى أن يعجل المناس عقوبتهم في الدنيا بما كسبت أيديهم، فقال تعالى: وفَأَصَابُهُمْ سَيَنَاتُ مَا كَسُوا وَاللَّينَ وَاللَّينَ وَاللَّينَ مَا كَسُوا وَاللَّينَ مَا كَسُوا وَاللَّينَ مَا كَسُوا وَاللَّينَ مَا كَسُوا وَاللَّذِينَ مَا كَسُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ، مَا كَسُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ، ومن رحمته بهم (النرمر: ٥١)، ومن رحمته بهم

(الرَّمِر: ٥١)، ومن رحمته بهم ألا يواخذهم بكل ذنوبهم، ولا يواخذهم بكل ذنوبهم، وبكل ما كسبت أيديهم، ولو فعل ذلك ما ترك على ظهر الأرض من دابة، وإنما يوخرهم إلى يوم يلقونه، قال تعالى: « وَلَوْ مُلْ يَعِدُ اللهُ النَّاسَ بِمَا حَسَمُوا مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةُ النَّاسَ بِمَا حَسَمُوا مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةُ مَا تَكُو مُلْ مُسَمِّقًا مِن دَابَةُ وَلَنَّاسَ بِمَا حَسَمُوا مِن وَرَبَةُ مُلْ اللهُ النَّاسَ فِمَا مِن دَابَةُ وَلَنَّانِ وَلَكُ مُسَمِّقًا مِن دَابَةً وَلَنَّا مِن وَلَنَاقًا مِن دَابَةً وَلَا اللهُ النَّالَةِ اللهُ أَلِنَاقًا مِن دَابَةً وَلَا اللهُ الل

جاة أَجلُهُمْ فَإِنَ أَللَهُ كُانُ يِعِكَادِهِ يَصِعُلُهُ (فاطر: ٥)، ويؤاخذهم- فقط- ببعض ذنوبهم، قال تعالى: «فاعْلَمْ أَنَمَا يُريْدُ اللّه أَنْ يُصِيْبَهُمْ ببَعْض تعالى: «فاعْلَمْ أَنَمَا يُريْدُ اللّه أَنْ يُصِيْبَهُمْ ببَعْض ذُنُوبِهِم، (المائدة: ٥٥)، ويعفو عن كثير مما كسبت أيديهم، قال تعالى: « وَمَّا أَصَيَحُمُ مِن مُصِيبُونَ مُصِيبُونَ مَعْلَمُ وَنَعْمُوا عَن كَثِيرٍ » (الشورى: ٣٠)، فيما كَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيُعْمُوا عَن كَثِيرٍ » (الشورى: ٣٠)، وهذا من كمال رحمة الله بعباده، يذيقهم بعض ما عملوا للعودة إليه، والرجوع إلى شرعه. وهذا مثل أن يعاقب الأب ابنه على بعض أخطائه، مع كمال حبّه له؛ لزجره عن إتيانها مستقبلا، وقد يتغاضى عن كثير من الأخطاء.

رابعا: العلاج: لعلهم يرجعون إلى ربهم بالتوبة والانابة:

بين الله سبحانه وتعالى العلاج الماحي للفساد الذي عم البر والبحر، والذي يكمن في التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، واستشعار العباد بدنوبهم، وأنهم ما أخذوا إلا بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع رسائله " «أن يشهد دنوبه، وأن الله إنما سلط الناس عليه بسبب دنبه، كما قال تعالى؛ ووما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير»، فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه دنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الدنوب التي سلطهم عليه بسببها عن دنبهم ولومهم، والوقيعة فيه، وإذا بسببها عن دنبهم ولومهم، والوقيعة فيه، وإذا

رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر، وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة، قال علي رضي الله عنه كلمة من جواهر ولا يرجونَ عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه "، وروي عنه وعن غيره: "ما نزل بلاء عنه وعن غيره: "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة".

فمن علم من العباد هذه الحقيقة سارع اليها، ولم يستبدلها بغيرها، أما من طمس على

بصيرته فتراه متخبطا يبحث عن الحل لإزالة ما ألم به في غير ما شرعه الله، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، والحل يكمن بين يديه وأن الله لا يُغَيِّرُوا مَا يُأْمُسُمُ (الرعد: ١١)، الله لا يُغيرُ مَا يَغُور حَقَّ يُغَيِّرُوا مَا يَأْمُسُمِمُ (الرعد: ١١)، فلن يغير الله ما حاق بنا من مظاهر الفساد، حتى نغير ما بأنفسنا من بعد عن شرعه، ولن يرفع نغير ما بأنفسنا من بعد عن شرعه، ولن يرفع الله ضنك المعيشة إلا بالرجوع إلى قرآنه وسنته؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَغْرَضُ عَن فِصَيْنَ الله مَعِيثَةُ مَعَنَى ﴿ وَمَنْ أَغْرَضُ عَن فِصَيْنَ الله مَعِيثَةُ مَعَنَى ﴿ وَمَنْ الْقِينَعَةِ أَعْمَى ﴾ (طه: ١٢٤)، فإذا ما أصرًا لعباد على مبارزة الله بالمعاصى زاد الله في عقوبته لعلهم يرجعون.

تسأل الله السلامة والعافية، والله الموفق.

# باب الاقتصاد الإسلامي الفروق بسين الأوباح والفوائد ي التحليل الاقتصادي الإسلامي



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده

فقد أعد الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي (أستاذ الاقتصاد الإسلامي في مصر والعالم العربي والإسلامي) بحثاً عن (الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي"، من مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة - الملكة العربية السعودية - ١٩٩٤م.)، خلص فيه إلى الآتي بنص كلامه وآرائه بدون

"وإنى في نهاية مناقشتي لهذه القضية الهامة، والتي لم أتعرض فيها بإسهاب عن قصد، أو حتى أصلاً لحكم الفوائد المصرفية شرعا، لأن هذا الحكم قد أشبع حسما وقطعاً، بعد أن قتل بحثاً من فقهائنا القدامي، وفقهائنا المعاصرين، فرادي وجماعات، بفتاوي متواترة بلغت أكثر من ثلاثين هتوي، أسجل من باب التوكيد وليس من باب التكرار أن هذه الفوائد المدينة منها والدائنة هي من ريا الزيادة المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، كما أشدد على فساد آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الاقتصادي العاصر، وعلى الجدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدل الربح بالمفهوم الإسلامي كآلية لإدارة مناسبة

#### اعداد/ د. حسبن حسبن شحاتة

لهذا النشاط.

وعليه فالقضية المشارة الآن حول الفوائد المصرفية ليست بالقطع قضية القضايا، ولكنها في واقع الأمر، قضية مفتعلة لتكريس وضع قائم «محرم» ولتبرير الإصبرار على اقتراف كبيرة «الريا»، فطبيعة عمل البنك الحديث هي الاتجارية «القروض» والفوائد على هذه القروض، كما أوضحنا هي زيادات مشروطة على المال، وهذا هو عين الربا المحرم، وسعر الفائدة يعد بصفة عامة آلية فاسدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر.

وهنا يقدم النظام الإسلامي البديل السهل والفاعل الميسور، والذي يتمثل في إحلال المشاركة في الربح والخسارة محل المداينة بفائدة، ومن ثم تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية، واعتماد «الريح» كآلية فاعلة ورشيدة الإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر".

#### الفروق بين الربا والربح في البيع:

وفي بحث أعده الأستاذ الدكتور/فتحي السيد لاشين (عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي سابقاً) عن حقيقة الربا وحقيقة الريح الحلال(دراسية عن حقائق

وشبهات حول الربا والربح والفوائد المصرفية "، من مطبوعات بنك دبي الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي) خلص فيه إلى الآتى:

"لقد انعقد الإجماع على أن الربا من أخبث المكاسب، وتحريمه من ضروريات الدين، ويدخل مستحله في سلك الكافرين، وأكله والعمل به مع التسليم بأنه حـرام من أكبر الكيائر، قال ابن عياس: " من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام السلمين أن يستتيبه فإن نزع والا ضرب عنقه "، وقال ابن خويز منداد: " لو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للامام محاربتهم".

وأحل الله سبحانه وتعالى الربح في البيع والتجارة وحرم الربا في الدين، مع التماثل في الشكل والصورة بين الأمرين، فكل منهما زيادة على رأس المال ينالها أحد المتعاقدين، وهو ما دعا المشركين إلى التسوية بينهما بقولهم أن الزيادة في الثمن أول البيع كالزيادة على الثمن الثابت في الذمة في نهاية الأجل، فرد الله عليهم بقوله: وَالَّهُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الْيُواْ وَأَخِلُ اللَّهُ ٱلْمُنْ اللِّيمِ وَحَرَّمُ الرَّبُواْ ، (البقرة، ٢٧٥)، وتشير كلمة البيع في هذه الآية على النشاط الاقتصادي كله لأن البيع يسبقه الإنتاج ويلي الإنتاج التوزيع والاستهلاك، كما أن التجارة ما هي إلا بيع وشراء بقصد الريح، ويؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى:) ﴿ يُتَأْثُمُا ٱلَّذِيرَ ۖ وَامْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بِيَنَكُم بِالْنَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوك يَحِكُونَ عَن وَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا أَتَفْسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُ رَحِيًا » (النساء:٢٩)، والربا أظهر صور الباطل، وربح التجارة بدلالة هذه الآية ليس من الباطل فلا تماثل بين الربا والربح، وإذا كان مصدر الريح الحلال هو التجارة فالصدر الذي ينشأ عنه الربا مختلف كذلك وهو الدين.

ويجرى التشريع الإسلامي على التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، وما حرم الله شيئا إلا لأنه ضارية نفسه أو لغلبة ضرره، ولا أحل الله شيئا إلا وهو نافع في نفسه أو لغلبة نضعه، وإذن فلا تكون الزيادة في السيع والتجارة

نظير الزيادة في الريا ولا مثلها في الواقع ونفس الأمر، ولا في النفع والضرر ولو كانا متساويين لما اختلف الحكم عند أحكم الحاكمين.

#### ويختلف الفرق بين الزيادة الحلال في البيع، والزيادة المحرمة في الربا فيما بأتى:

١- الزيادة في الرباهي أجرة على مجرد التأجيل، أما الزيادة في البيع فهي مقابل إيجاد السلعة وتهيئتها للمشتري بجهده وبشرائها من غيره وإنفاقه عليها من ماله فالزيادة هنا مقابل جهد نافع ونفقات أنفقت وخدمة يقوم بها البائع.

🛶 الزيادة في التجارة هي زيادة في معاوضة صحيحة بين شيئين مختلفي الأغراض والمنافع، فثمة اختلاف في طبيعة بدلي المعاوضة كنقود بطعام يجعل المعاوضة نافعة ومثمرة، وتكون الزيادة في مقابل منفعة زائدة مقصودة ومطلوبة في البدل المقابل، فضلاً عن أنه يستحيل غالباً أن نقيس بشكل حسابي دقيق مقدار التكافؤ بين البديلين في عملية البيع، أما الدين فلا معاوضة فيه على الحقيقة لأن بديليه من جنس واحد لأنه واجب الرد بمثله من جنسه بلا زيادة ولا نقصان، فكانت الزيادة فيه بغير عوض يقابلها.

 أن الشيء المبيع يؤخذ ريحه مرة واحدة، ومع ذلك فالغالب أن يستمر نفعه مددا تطول أو تقصر على العكس من الربا فالدين يستهلك مرة واحدة في حين يستمر الربا سلسلة لا تنقطع.

البيع مخاطر من وجهين: أولهما مخاطرة انخفاض السعر أو كساد السلعة وبوارها حينما يريد بيعها، وثانيهما مخاطرة الهلاك والتلف فترة بقائها في حوزته، أما رأس مال الربا لا مخاطرة فيه بل هو دين مضمون في الذمة واجب الرد بمثله فلا يتعرض لأي مخاطر

وهذا الضابط الأخير في الفرق بين الزيادتين الحلال والحرام، لا يختلف بحال، ويمثل جوهر العملية الاقتصادية المميزة للنظام الإسلامي عن النظام الربوي في مجال استثمار النقود، فكلما كان رأس المال محتملا مخاطر

الهلاك والتلف والخسارة كان ما يطرأ عليه من نماء وزيادة ريحاً مشروعاً، ودخلت العملية الاقتصادية في باب البيع والتجارة، ورأس المال النقدي لا يتعرض لهذه المخاطر إلا عن طريق المشاركة اما بعقد شركة مالية أو يعقد مضارية وهو ما يطلق عليه (عقد القراض).

وكلما كان رأس المال دينا مضمونا في الذمة آمنا من الخسارة بعيداً عن مخاطر الهلاك والتلف كانت الزيادة فيه بغير عوض، وكان ريًا محرماً. ويعسر ابن تيمية عن هذا المعنى تعبيرًا صحيحًا وصادقًا فيقول: "أن الربا هو طلب الربح في مبادلة المال في غير صناعة ولا تجارة، وأنه حرم لما فيه من أخذ فضل على ماله مع بقاء مالك في

وإذن عدم التماثل بين الزيادة في البيع، والزيادة في الربا يترتب عليه التمايز الواضح بين نظام اقتصادي بقوم على الربا وبتمثل جوهره في تقديم القروض المضمونة واجبة الرد مقابل زيادة ربوية، وبين النظام الاقتصادي الاسلامي الذي يقوم في جوهره على عدم استحقاق رأس المال للربح إلا إذا ساهم في تحمل المخاطر من تلف وهلاك وخسران ولا يتحقق ذلك إلا على أساس المشاركة المالية الكاملة بين رأس المال والعمل في عملية الإنتاج.

#### تجريم الربا تقتضيه الفطرة الانسانية والعدالة الاجتماعية

إن النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على تحمل رأس المال للمخاطر كسبب مشروع لنموه وزيادته هو الذي يتلائم مع الفطرة السوية، لأن كل حق يقابله واجب، ويعد تطبيقا عمليًا للقواعد الشرعية العامة التي تقرر؛ أن الغنم بالغرم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

وتحمل رأس المال للمخاطر العادية عن طريق المشاركة في الربح والخسارة كأساس للنماء والزيادة، هو الوسط العدل بين نقيضين حرمهما الإسلام، أولهما الاستكثار من الريح بالإقدام على مخاطر تفوق المخاطر العادية للتجارة عن طريق عقود الضرر والمقامرة، وثانيهما الحصول على ربح مضمون بغير مخاطرة وهو

الربا فكلا الأمرين تحريف للطبيعة، وانحراف عن طريق العدل، ويصدران عن دواضع غير إنسانية من الأثرة والأنانية والحشع في جمع المال بغير الطريق المستقيم « وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ عُكَّمًا لَقُوْءِ شُقِينُونَ» (المائدة: ٥٠).

خلاصة القول: في الفرق بين الفوائد الربوية وبين الربح الحلال هو أن الفوائد عبارة عن مبادلة مال بمال بزيادة وبدون عوض، وهي الزيادة المتولدة من دين وثابتة في الذمة ومضمون الرد بمثله، أما الربح فإنه متولد من بيع أي مبادلة شيئين مختلفي النافع، الأشياء (السلع) والأثمان (النقد) أي هناك سلعة وسيطة في عملية السيع.

لقد استنبط فقهاء السلمين مجموعة من الضوابط الشرعية للتعامل مع هذه العوامل (عوامل العملية الانتاجية)، وذلك لتحقيق أقصى عائد ومنفعة بما يعود على أصحاب هذه العوامل بالعائد الحلال الطيب المرضى، وبذلك تتحقق التنمية والرخاء والحياة الكريمة.

وتتمثل عوائد عوامل الانتاج في الثمن العدل للموارد الطبيعية والأجر العدل للعنصر البشرى والريح الحلال لصاحب (مالك) المال، كما أوجب الإسبارم على المسلم الذي بمتلك أموالا من هذه العوامل أن يدفع زكاة المال، وبذلك يشارك من يستحقون الزكاة في عوائد عوامل الإنتاج، وهذا يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولقد نهى الإسلام عن تبديد الموارد الطبيعية أو الإسراف أو التبذير في استخدامها، كما نهى عن يحس أجور العمال، كما حرم الإسلام الفائدة الربوية على المال، كما حرم منع الزكاة لأن ذلك كله من معوقات التنمية الاقتصادية وإحداث التخلف.

ويرى علماء الاقتصاد الإسلامي أن التنمية الشاملة تتحقق إذا تفاعلت عوامل الانتاج مع بعضها في تناسق، ووفقاً للسنن الكونية والمقدرة بحكمة الله ووفقا للضوابط الشرعية، وربط العائد بالجهد والسعى.

وللحديث بقية إن شاء الله،

والحمد لله رب العالمي.

#### الحديث

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى؛ فليمسك عن شعره وأظفاره"، وفي رواية لسلم: "فلا يمس من شعره وبشره شيئا".

الحديث رواه الجماعة إلا البخارى؛ إذ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً رقم (۱۹۷۷) ۱۵۲۵/۳ والترمذي وصححه في كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى رقم (١٥٢٣) ١٠٢/٤ ، وكذلك أخرجه النسائي وأبوداوود وابن ماحه

#### ثانيا: المعنى العام للحديث:

(إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعرة ولا من أظفاره شيئا). وفي رواية: (ولا من بشرته شيئا). فالذي يريد الضحية سواء كان رجلا أو امرأة وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية، لا يأخذ من شعره، لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره

#### ثالثاً: ما يستفاد من الحديث:

#### ١- فائدة حديثية:

هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري فما السبب؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واختلف فيه على سعيد بن المسيب فرواه عبد الرحمن بن حميد وابن مسلم هكذا موصولاً، ورواه فتادة عن سعيد بن السيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسدد في مسنده من طريقه ورواه عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد موقوفا عليه، وكأن البخاري لم يخرجه لهذه العلة لكنها ليست بتلك القادحة والله أعلم. (الأمالي المطلقة للحافظ ابن حجر ص١٢ - ١٤). (ينظر: قلت وأكثر الرواة رووه بأسانيد صحيحة مرفوعًا.

قلت: ويكفى من المتصل ما رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحديث".

الأضحية مشروعة باتفاق أهل العلم، واختلفوا في كونها واجبة أو سنة على قولين، والصواب قول الجمهور وعامة

### أضحية العيد ودعوة التوحيد

#### اعداد/ د. مرزوق محمد مرزوق

الحمد لله الذي جعل شعائر الدين آية على وحدانيته، وطريقًا لتوحيده بربوبيته وألوهبته ومن ذلك مقدم الشهر المارك ذي الحجة بما فيه من أيام العيد؛ إذ جعل فيها الفرحة والتوسعة ونسك الأضحية عبادة لله دليلاً على التوحيد وإكرامًا للعبيد.

وسنة الأضحية هي سنة إبراهيم إمام الموحدين، عليه وعلى نبيتا أفضل التسليم، والقيام بها بنية العبودية هو عبادة الوقت وشرف للعبد وتوحيد للرب.

أهل العلم أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء وذلك خلافًا لمن قال بالوجوب، بل وخلافا لشردمة هادمة ظهرت في هذه الأيام الغابرة المتأخرة تنادي بالتخلي عن هذا النسك وأمثاله بحجة الإنسانية، وأن ذلك من الوحشية. قال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية". المغنى .(41./14)

وروى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر تعليقا قال: وقال ابن عمر: "هي سنة ومعروف" الفتح (٩٨/١٢)، وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى(٣٥٨/٧): "لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شعائر الدين".

٣- أن المضحي لا يأخذ من شعره وبشره وأظافره شيئا من بداية ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته، وأن النهي في الحديث يحمل على الكراهة ولبس على التحريم؛ قال النووي في شرح المهذب؛ "مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحى".

وقال نحو ذلك فشرحه لسلم بعدما نقل اختلاف أهل العلم، ثم ذكر استدلال الشافعي على مذهبه بحديث أم المؤمنين عائشة قالت: "كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه"، متفق عليه.

وقال: "البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه"، انتهى كلام النووي.

فإن فعل شيئاً من ذلك، استغضر الله، ولا فدية

وإذا نوى المسلم الأضحية أثناء أيام العشر أمسك عن أخذ شعره وظفره من حين نيته ولا شيء عليه قبل النية، والله أعلم.

٤- أن نسك الأضحية أفضل من الصدقة في العيد على الفقراء؛ إذ هو من عبادات الوقت، وأن الله تعالى خص هذه الأيام بهذه العبادة. فعن سعيد بن المسيب قال: "لأن أضحى بشاة أحب إلى من أن أتصدق بمئة درهم". عبد الرزاق

المسنف (٤/٨٨٨).

وقال الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، والأنها مختلف في وجوبها، بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر". المجموع (٨/٨٤).

وأفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي (٣٠٤/٢٦).

٥- أن أكل المضحى من الأضحية وإطعام الأهل منها مشروع بل هو في ذاته عبادة؛ إذ أفتى بعض أهل العلم أن الأكل منها أفضل من الصدقة، قال شيخ الإسلام: "والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة". مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠٤/٢٦)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "...كُلُوا وأطعمُوا وادْخْرُوا". البخاري.

٦- ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها، ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، عن على رضى الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدنه، وأن أتصدقَ بلحمها وجُلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزارَ منها، قال: نحنُ نُعطيه من عندنا". متفق عليه، البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) واللفظ له.

٧- أن الأضحية تكون عن الواحد وأهل بيته مما يعول وليس على أهل بيته ترك الشعر والظفر؛ إذ قد تعلق الحكم بالمضحى نفسه، عن أبي أيوب رضى الله عنه قال: "كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم.

قال الشوكاني:".. أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مئة نفس". نيل الأوطار، والسيل الجرار "، ومن يضحى عنه فلا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحى عن أهل بيته ولم يأمرهم بشئ من ذلك.

٨- أن الله تعبد عباده بما سن لهم نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: أنه جعل الأضحية في أربعة أنواع، فمن تعريف الأضحية إذ هي اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم، والماعز، يوم النحر وأيام

التشريق بشرائط مخصوصة تقريا الى الله تعالى فلا يضحى بغيرها خلافا لن قال يضحى ببقرة الوحش أو بظبي أو بديك أو لحم مذبوح أو نحو ذلك.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَلْسُكًا لِيَذَّرُّوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَشْابِ ) (الحج: ٣٤)، قال النووي رحمه الله: "نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك"-وأفضله ما كان فيه نفع الفقراء-.

#### وللأضعية شروط أهمها:

١- أن تكون من بهيمة الأنعام كما تقدم.

٢- أن تبلغ السن وتكون من الغنم، والماعز ما تم سنة فإن لم يجد فجذعة من الغنم، وهو ما تم له ستة أشهر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين.

٣- خالية من العيوب إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم (أربع لا تجزئ) اتفق الفقهاء على أن أربعة عيوب لا تجزئ في الأضحية وهي: العوراء، والمريضة، والعرجاء، والكبيرة، كما دلت عليه السنة المطهرة؛ لحديث عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي"، رواه الترمذي، وصححه الألباني رحمه الله.

فان كان العوريسيرًا، وكذلك العرج اليسير، أوكسر شيء يسير من القرن، أو قطع يسير من الأذن أو وسم في الأذن، فإنه لا يضرولا يعد نقصًا أو عيبًا. واختلف العلماء في الأضحية بالخنثي، والصواب الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، ولا تجوز الأضحية بما كان أعم من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.

- ومن ذلك أن من ذبح قبل صلاة العيد أو وقتها فليست أضحية، فعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع

فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء". متفق عليه.

- وتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الأيل أو البقر فقد دلت عليه السنة، وتجزئ عن سبعة، لقول جابر رضى الله عنهما: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرك في الإبل، والبقر سبعة في واحد منهما" رواد مسلم.

- ويسن لن يحسن الذبح أن يذبح أضحبته ببده رجلا كان أو امرأة، ويقول؛ بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلأن.. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال: بسم الله والله أكبر... الحديث "، وإن كان لا يحسن الذبح أحضر من يحسن ذلك.

وعن السيب بن رافع: "أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن". البخاري معلقًا، انظر فتح الباري (۱۹/۱۰).

- ويستحب أن تذبح الأضاحي في الصلى، وعلى من يقوم بالذبح أن يحد شفرته، ويسمى الله ويكبر. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح ويتحر بالمصلى". رواه البخاري، إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة، وهي سنة مهجورة.

وعن نافع قال: "كان عبدُ الله ينحرُ في المنحر". قال عبيد الله: يعنى منحر النبي صلى الله عليه وسلم" صحيح البخاري.

- ولا يخص الميت بالأضحية إلا أن يوصى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدًا منهم ضحى عن أحد من أمواته. إلا إذا كان يضحى عن الميت تنفيذا لوصيته، قال تعالى: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعَدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمً عَلَيٌ ) (البقرة: ١٨١).

- ويجوز شراء الأضحية دينًا لن استطاء التسديد، وإذا تزاحم الدُيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (FY/0.7).

وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.



# الحج في الفكر الإسلامي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدُ:

فإن الحج هو الذهاب لبيت الله الحرام بقصد فعل أعمال مخصوصة في فترة زمنية مخصوصة.

من طواف وسعي ومبيت بمنى، والوقوف بعرفات، ثم النزول بمزدلفة، ثم العودة مرة أخرى ورمي الجمرات، ثم الطواف والسعى والحلق أو التقصير. وهذا كله يبدأ بالرور بالميقات محرمًا.

ولما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام: «زَيَّنا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بُوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقْدِمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِنَ ٱلشَّرَاتِ » (إبراهيم:٣٧).

جعل الله تعالى حبّ البيت في قلوب الناس فطريًّا، فكل قلوب الناس تميل لزيارة البيت والذهاب

وللعلم يتمثل الإسلام في مناسك الحج وتظهر الصلة بينه وبين الحج بلا ريب؛ فالإسلام مناداة بالاستسلام التام لله تعالى فيما أمر، وفيما نهي، وهذا لأن الدين صلة بين العبد والرب ينتج عن هذه الصلة حقوق وواجيات.

وهذا يتضح في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله مرتين: «أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟، وفي المرة الثانية: «أتدري ما حق العباد على الله؟، ولما كانت الإجابة كالتالي: في السؤال الأول: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. وفي السؤال الثاني: أن يدخلهم الجنة.

فهذه العلاقة والصلة بين المسلم وبين ربه تسمى

فإذا حججت فإنك لا بد أن تمرمن الميقات وتلبي: لبيك اللهم لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج.

> ثم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

بالإسلام، وتظهر هذه الصلة ظهورًا جليًّا في الحج.

وما هذا إلا تأكيد للاستسلام التام لله تعالى.

ثم تدخل من باب العمرة، وتستلم الركن اليماني وتقبُّله، ثم تجعل البيت على يسارك وتستلم الحجر الأسود وتقبِّله، وهنا نجد قول عمر رضى الله عنه:

د. أحمد منصور سبالك

«إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، رواه البخاري.

استسلام تام لله رب العالمين:

ثم تبدأ طوافك بالبيت سبعة أشواط، وما البيت إلا غرفة فارغة، ومع ذلك لا يحق لك فعل هذا الطواف إلا هنا. استسلام تام لله رب العالمين.

ثم تذهب خلف مقام إبراهيم وتصلى ركعتى الطواف، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَأَيِّدُواْ مِن مَقَادِ إِزَهِمَ مُصَلِّي "، (البقرة:١٢٥)، ثم تبدأ بما بدأ الله به في قوله: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » (البقرة ١٥٨٠). فتذهب للصفا وتستقبل البيت وتدعو، ثم تنزل إلى المروة وتفعل كما فعلت على الصفا، وهذا شوط في السعى تكرر هذا الفعل بين الصفا والمروة ستة مرات مع هذا الشوط ليصبح سبعة أشواط بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هرولة بين الاثنين.

ولا يحق لك فعل هذا إلا هنا.

استسلام تام لله تعالى.

ثم تحلق أو تقصر وتحل لك امرأتك وفي ضحى يوم التروية تذهب إلى منى وتخرج منها بعد صلاة الفجر إلى عرفة، وتمكث حتى المغرب ثم يفيض الحجيج إلى مزدلفة لصلاتي المغرب والعشاء وجمع الحصيات، ثم الراحة إلى الفجر، ويتوجه لرمى الجمرة الكبرى، ومع أنه قبِّل الحجر الأسود في أول المناسك وهنا يرجم الحجر، إلى أن يستكمل باقي مناسكه، ولا يفعل هذه الأمور إلا هنا.

استسلام الله تعالى.

فلو نظر الناظر من دخول مكة لأداء المناسك يجد أن الحاج أو المعتمر لا يفعل إلا تسليمًا لله تعالى في كل حركة وسكون امتثالاً لله تعالى.

فيأتي السؤال لكل من يدّعي أنه صاحب فكر ثم يطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ من أين تعلمت مناسك الحج؟ ١

نسأل الله أن يفقهنا في دنينا، ويرزقنا حج بيته الحرام.



### درر البحار في تحقيق ضعيف الأحاديث القصار

على حشيش اعداد/

٥٧٣- «يا أيها الناس ضحوا، واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض، فإنه يقع في حرز الله عزوجل».

الُحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧٦/٨) (ح٨٣١٩) قال: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم، عن حنش الكنائي عن على مرفوعًا، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي غنية إلا ابن علاثة تفرد به عمرو بن الحصين». اهـ.

قلتُ: فالحديث غريب وعلته عمرو بن الحصين، قال الذهبي في «الميزان» (٦٣٥١/٢٥٢/٣): «عمرو بن الحصين العقيلي عن محمد بن عبد الله بن علاثة، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: واهي. وقال الدارقطني: متروك». اهـ.

 ٥٧٤- «إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسَح الشيطانُ وجهه بيده، وقال: بأبي وجه من لا يفلح».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٢٧/٣) وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلا». اه.

٥٧٥- «مَا عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يُهراق، إلا أن تكون رحمًا تُوصَل». الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٢/١١) (ح١٠٩٤٨) قال: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، عن إسماعيل بن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا.

قلت: ذكرنا السند حتى تستبين العلة وهذا مهم جدًا، فقد ينقلب اسم الراوي على بعض نساخ «معجم الطبراني الكبير» فلم يعرف العلة فلا بد من الرجوع إلى الأصل، فهذا الحديث أورده الحافظ المنذري في «الترغيب» (٩٩/٢) (ح١٦٦١) (ط. دار الكتب العلمية بيروت)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي إسناده: يحيى بن الحسن الخشني لا يحضرني حاله». اهـ. قلت: انظر كيف خفي حاله على الحافظ المنذري؛ لأن اسم الراوي انقلب فهو ليس (يحيى بن الحسن)، ولكنه كما في الأصل: (الحسن بن يحيى الخشني)، وبهذا يستبين حاله حيث أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (١٩٥٨/٥٢٤/١)، فقال: الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي البلاطي قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «صدق سيء الحفظ»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وقال الدارقطني: «متروك»، وبهذا يتبين الضعف الشديد لهذا الحديث لرواية الحسن بن يحيى الخشني فهو ليس بثقة متروك سيئ الحفظ ليس بشيء.

إن الله تعالى أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق، وعلى كل منافق أن

يىغض كل مؤمن».

الحديث لا يصحُ: أورده الغزالي في «الإحياء» (٣٤١/٤)، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «هذا الحديث لم أجد له أصلا ». اه.

٧٧٧- «مَنْ ضحَّى طبيبة بها نفسَهُ، محتسبًا لأضحيته كانت له حجابًا من النَّاري.

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٤/٣) (ح٢٧٣٦) قال: حدثنا أحمد بن محمد النخعي القاضي الكوفي، حدثنا عمّار بن أبي مالك الجنبي، حدثنا أبو داود النخعي، عن عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه، عن جده مرفوعًا، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧/٤): «رواه الطبراني في «الكبير» عن الحسن بن على وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب». اه.

قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٣٤٩٥/٢١٦/٢)؛ «سليمان بن عمرو أبو داود النخعي الكذاب، قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث، وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: معروف بوضع الحديث، وقال عباس عن يحيى: كان أكذب الناس، وقال البخاري: متروك رماه قتيبة وإسحاق بالكذب». اهـ.

فالحديث موضوع، لذلك قال يزيد بن هارون؛ لا يجل لأحد أن يروى عنه. اه.

٨٧٨- «ما أنفقت الوَرقَ في شيء أحبُ إلى الله عز وجل من نحر يُنْحَرُفي يوم عيد». الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/١١) (ح١٠٨٩٤) قال: حدثنا الحضرمي، قال: حدثنا محمد بن الحرب الواسطي، حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمار بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. وعلته: إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، نقل الإمام الذهبي في «الميزان» (٢٥٤/٧٥/١) أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، قال أحمد والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه. وهذا المصطلح عند البخاري له معناه، قال الإمام الذهبي في «الموقظة» (ص٣٢٠)؛ «أمَّا قول البخاري؛ سكتوا عنه» فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصوده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. فهذا الحديث ضعيف جدًا متروك، وأخرجه أيضًا من هذا الطريق؛ الدارقطني في «السنن» (ح٤٧٥٢)، وابن حبان في «المجروحين» (۱/۸۸).

٥٧٩- «الأضاحي سُنة أبيكم إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة».

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح٣١٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣٨٩/٢) من حديث عائذ الله بن عبد الله المجاشعي، عن أبي داود السبيعي، عن زيد بن أرقم: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: فذكر الحديث. قال الذهبي في «التلخيص» ردًّا على الحاكم تصحيحه قال: «عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث». قلتُ: وأشد منه ضعفا أبو داود هو نفيع بن الحارث الكوفي الهمداني، نقل أقوال الأئمة فيه الإمام الذهبي في «الميزان» (٩١١٥/٢٧٢/٤)، قال ابن معين: «ليس بثقة»، وقال النسائي: «متروك»، وقال الدارقطني وغيره: «متروك الحديث»، وقال ابن حبان: «لا تجوز الرواية عنه».

قلتُ: ويغني عن هذه المنكرات هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٥٤٦٠) من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ذَبِّحَ قَبْل الصَّلاة فإنما ذَبَحَ لنفسه، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة فقدْ تم نسُكَهُ وَأَصَابَ سُنَةَ المُسْلِمينَ».

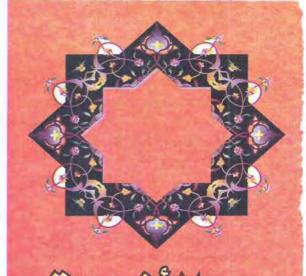

الأفجية وأحكامها

> اعداد/ عبده الأقرع

الحمد لله يهدي إلى الحقُّ، وإلى طريق مستقيم، أحمده سيحانه وأشكره، وأصلى وأسلم على صفوة خلقه ومصطفاه سيدقا محمد بن حبد الله وعلى آله وصحبه الكرام، الذين اقتفوا أشر تبيهم، واقتدوا بهديه، فضاروا بالرضوان والتعيم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدُّين. أما بعد،

فإنَّ من أعظم ما يتقربُ به إلى الله عز وجل في هذه الأيام الأضحية، فهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، يُكره لن قدر عليها أن يتركها، وإن ذبحها لأفضل من الصدقة بثمنها؛ لما فيها من إحياء السنة والأجر العظيم ومحبة الله لها.

فضحُوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم متقربين بذلك إلى ريكم متبعين لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن كان منكم لا يجد الأضحية فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ جزاه الله عن أمته خيرًا. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْصَلِّي، فَلَمَّا قَضِي خُطْبَتُهُ نُزُلُ مِنْ مِنْيَرِهِ وَأَتِيَ بِكُبْشِ فَذَبَحِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيده، وَقَالَ: بَسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ هَذَا عَنَّي وَعَمَّنْ لَم يُضَحُّ مِنْ أَمَّتِي. (رواه أبو داود ٢٨١٠).

وهناك أحكام متعلقة بالأضاحي، يجدر بالسلم أن يعرفها ليكون على علم في عبادته، وعلى بينة من أمره، ألخصها بما يأتي ذكره إن شاء الله.

هي ما يُذبَحُ من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.

الأضحية سُنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قَدَرَ أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَهُلُ رَاكُ وَأَعْرُ ﴾ (الكوثر:٢)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعة، ولم يُصح فلا يقربن مصلانا ». (صحيح سنن ابن ماجه: ٢٥٤٩).

ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يصح، دل على أنه ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعيد مع ترك هذا الواجب.

وعِن مخيف بن سُليم قال: كُنَّا وَقُوفًا عنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَرَفَهُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلُّ أَهْلَ بَيْتَ فِي كُلُّ عَامَ أَضْحِيَّةً وَعَتَيرَةً، أَتَـدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ. (رواه ابن ماجه: ۲۱۲۵).

وقد نُسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم: « لاً فَرَعَ وَلاَ عَتيرَةَ». وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النُّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطُوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبِ. (متفق عليه). وَعِن جُنْدُبِ يُن سُفْيانَ الْبَجَلِيُ قَالَ: شَهِدُتُ النَّبِي صَلَّى النَّجُرِ فَقَالَ النَّجْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أَخْرَى، وَمَنْ لَمَ يَذْبِحُ فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أَخْرَى، وَمَنْ لَمَ يَذْبِحُ فَلْيَدُدُبِحْ. (متفق عليه).

#### مم تكون الأضحية؟

ولا تكون إلا من البقر والفئم والإبل؛ لقول الله تعالى: «وَلِكُلُ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرُوا الله تعالى: «وَلِكُلُ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرُوا الله عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، (الحج:٣٤).

#### سن الأضعية؛

ولا يجزئ منها إلا الجداع من الضّان، والثنيُ مما سواه، والجداع من الضأن؛ قال الحافظ في الفتح (٥/١٠)؛ الجداعة؛ بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسنَّ معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن؛ ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل؛ دونها، والثني من الإبل؛ ما استكمل خمس سنين، ومن البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من المعز ما استكمل سنة ودخل في الثالثة.

عن كم تجزئ البدنية والبقرة؟

عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (مسلّم: ١٣١٨).

#### عن كم تجزئ الشاة؟

الشاةُ تَجِزَىٰ عن الرجل وأهل بيته:
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّـوبَ
الأَنْصَارِيَّ كَيْفٍ كَانَتَ الضِّحَايَا فَيكُمْ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِالشَّاة عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ هَيَأُكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ هَصَارَ كَمَا تَرَى. (سنن ابن ماجه: ٢٥٦٣).

#### ما لا يجوز أن يضحي به

عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَتِي شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدُثْنِي عَمَّا نَهِي عَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأَضَاحِيِّ. قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَضَاحِيِّ.

أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ؛ أَرْبَعٌ لاَ يَجُزُنَ؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الْتِي لاَ تُنْقِي. قُلْتُ: إِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْسَنُ نَقْصٌ. قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعُهُ وَلاَ تُحَرُّمُهُ عَلَى أَحَدِ. (النسائي: ٤٣٦٩).

#### وقت ذيح الأضحية؛

وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة، أي صلاة العيد فلا تجزئ قبله أبدًا , عَنْ الْبَرَاءِ بُن عَارِبِ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ الْبَرَاءِ بُن عَارِبِ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَصَلَي دُمُ نَحْمَ فَعَلَ ذَلكَ فَقَد نُصَلَي دُمُ نَحْمَ فَعَلَ ذَلكَ فَقَد أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَة قَاتَما هُوَ لَحُمْ قَدْمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ". (البخاري: ٩٦٥).

وعن جُنْدَب بْن سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضُحَى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ هَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِه سَلْم، قَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفُرُغُ مِنْ صَلاَتِه، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبِحَتْ أَضْحيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي أَوْ نُصَلِّي أَوْ نُصَلِّي قَلْدُبْحُ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدُبُحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ مِكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ باسْم اللّه. (مسلم: ١٩٦٥).

ويستمر الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهي الأيامُ الثلاثةُ بعد يوم العيد: عن جُبير بن مُطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل أيام التشريق ذبحٌ». (رواه أحمد: 3/4، ونصب الراية: ٦١/٣).

#### أفضل الأضحية:

أفضلها: ما كانت كبشًا أقرن فحلاً أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى به.

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِكَبْشِ أَقُرْنَ هَحِيلِ يَأْكُلُّ فَحِيلِ يَأْكُلُ فَحِيلِ يَأْكُلُ فَحِيلِ يَأْكُلُ فَعِيلِ مَاكُلُ فَعِيلِ مَاكُلُ فَعِيلِ مَاكُلُ فَعِيلِ مَاكُلُ فَعْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فَي سَوَادٍ. (النسائي: ٤٣٩٠).

وعن يُونُس بُن مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدِ الزُّرِقِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى شَرَاءِ الصَّحَانَا، قَالَ يُونَسُ فأشارَ أبُو سَعيد إلَى كَبْش أَدْغَمَ ليْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلا الْمُتَضِعِ فِي جِسْمِهِ، فَقَالَ لى: اشْتَر لي هَذَا كَأَنَّهُ شُبِّهَهُ بِكَبْش رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. (سنن ابن ماجه:

ومعنى: «أدغم» هو الذي يكون فيه أدني سواد، خصوصًا في أذنه وتحت حنكه.

من أراد أن يضحى فلا يأخذ في العشر من شعره؛ عن أم سلمة رضى الله عنها، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذا دخل العشرُ وأراد أحدُكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا ». (صحيح سنن النسائي:

وعنها أيضًا رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم هلال ذي الحجة، فأراد أن يُضحى، فلا يقربن له شعرًا ولا ظفرًا ». (صحيح سنن ابن ماجه: ٢٥٦٦).

وعنها أيضًا رضي الله عنها أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، فأراد أن يضحى، فلا يقربن له شعرًا ولا ظفرًا ». (صحيح سنن ابن ماجه:

وعنها أيضًا رضى الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، فأراد أن يُضحى، فلا يقربنُ له شعرًا ولا ظفرًا ». (صحيح سنن ابن ماجه:

وعنها أيضًا رضى الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يُضحّي فليسمك عن شعره وأظفاره». (مسلم: .(T/1070/E1/19VV

ويستحبُّ لمن يُحسنُ الذبحَ أن يذبحَ أضحيته بيده، تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أنس قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

فَرَأْيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَده. (متفق عليه).

#### الذبح بالمصلى:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. (صحيح سنن ابن ماجه ۲۵۷۲).

#### الأكل من لحوم الضحايا:

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْرَ مِنْ كُلَّ جَزُورٍ بِبَضْعَة فَجُعلَتْ فِي قَدْرٍ، فَأَكُلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا من المرق. (صحيح سنن ابن ماجه: ٢٥٧٣).

#### أجرة جازرها من غيرها:

لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية؛ عَنْ عَلِيٌّ رضى اللِّهِ عنه قَالَ: أَمَرني رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ أَقَوْمَ عَلَى بُدُنه وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَحُلُودهَا وَأَجِلَّتُهَا، وَأَنْ لاَ أَعْطَى الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ نُحْنُ نَعْطيه مِنْ عَنْدِنَا. (متفق عليه).

#### جلود الأضاحي:

حديث على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. (صحیح سنن ابن ماجه: ۲۵۷۲). ومعنی: «جلالها» الجل للدابة، كالثوب للإنسان تصان به.

يستحبُّ الأهل البيت الذين ضحُّوا أن يأكلوا منها، وأن يهدوا منها، وأن يتصدقوا منها، قال صلى الله عليه وسلم: «كلوا وادُخروا وتصدقوا». (البخاري: ٥٥٦٩) ومسلم: ۱۹۷۱).

فاتقوا الله عباد الله وانبذوا عن أنفسكم الشح، وضحوا وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، «وَمَا نُقَايَمُوا لِأَنْشِيكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمُ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمٌّ » (المزمل:۲۰).

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

الحلقة الأولى

# خير أيام الدنيسا

اعداد/

الحمد لله رب العالمين، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المعوث رحمة للعالمين، وبعد:

قإن الله تعالى قاضل بين جميع خلقه، ففاضل بين الأزمان، الكلفين، وفاضل بين الأعمال، وفاضل بين الأزمان، وفاضل بين الأماكن.

ومن هذه المفاضلة ما اختص به الله أيام العشر الأول من ذي الحجة من الشرف على سائر الأزمان، فضاعف فيها الحسنات، وعظم فيها الأعمال، ورفع فيها الدرجات، وقد يكون من شرفها أن جمع فيها أصول أعمال البر، كالصلاة، والصدقة، والصوم، والحج، فإنها لا تجتمع الا في هذه الأيام.

فعن أبن عباس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم .: «ما من أيام العمل الله- صلى الله عليه وسلم .: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني: أيام العشر. قالوا: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم .: ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري (٩٦٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (٧٦٧)، وابن ماجه (٧٧٧٧)، واللفظ لأصحاب السنن.

ولفظ البخاري: « ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟

قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله،

محمد عبد العزيز

فلم يرجع بشيء، فقوله: "ما من أيام ": ما نافية بمعنى ليس، ومن حرف جر زائد، وأيام: نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وقد أكدت بمن فصارت نضًا فيه.

فالمعنى الإجمالي لهذه العبارة: ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله أفضل من هذه الأيام.

ففضلها على سائر أيام العام بهذا النص، مع ما ورد في بعضها من فضل ظاهر، ومن أمثلة ذلك:

- يوم الجمعة فهو خير أيام الأسبوع، لقوله- صلى الله عليه وسلم .: « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ». رواد مسلم.

وذلك مخصوص بهذا النص فكل يوم من هذه الأيام أفضل من يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيها له مزيد فضل عن سائر أيامها.

- أيام العشر الأواخر من رمضان، هي خير أيام العام، وفي لياليها ليلة القدر، وفضل أيامها مخصوص بهذا النص، فكل يوم من هذه الأيام أفضل من كل يوم من أيام العشر الأواخر من رمضان، وكل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من كل ليلة من ليالي العشر الأول من ذي الحجة ؛ جمعًا بين النصوص.

. ويوم عاشوراء فيه من الفضل ما فيه والصيام فيه مضاعف الأجر، وصيام ذلك اليوم مكفر للسنة التي قبله لقوله- صلى الله عليه وسلم .: « وصيام يوم

عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها» رواد مسلم.

وكل يوم من هذه الأيام أهضل من يوم عاشوراء، لهذا

. وكذا شهر الله المحرم له فضل وهو من الأشهر الحرم، وشهر شعبان له فضل وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وفيه ليلة النصف من شعبان، وهذه الأيام أفضل عند الله منه لهذا النص.

وهذه الأيام- أيام العشر الأول من ذي الحجة-متفاضلة فيما بينها، فأفضلها يوم عرفة، ويوم النحر، ثم يوم الجمعة فيها لاجتماع الفضلين؛ فضل الجمعة، وفضل العشر.

وقوله: " العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام":

يحتمل معان: منها: أن العمل الصالح في الأيام العشر، وإن قل أفضل من العمل الصالح في غيرها وإن عظم. (انظر: المنهل العذب المورود (١٩٧/١٠)).

ولذا تعجب الصحابة من هذا الشرف، فأوردوا عملا هو يا الشرع من أعظم الأعمال عند الله، وهو الجهاد، فكيف يدخل في الأعمال المفضولة؟!

فقالوا: « يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم .: ولا الجهاد في سبيل الله؟، ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم، ويقرر هذه الأفضلية حديث أبي هريرة- رضى الله عنه .، قال: « جاء رجل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم .، فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: لا أجده. قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ ، قال أبو هريرة: « إن فرس الجاهد ليستن في طوله، فيكتب له حسنات». أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨). (وقوله: " ليستن في طوله ": أي يمرح بنشاط من الاستنان وهو الجري. طوله: حبله الذي يشد به من طرف،ويمسك طرفه الأخر،ثم يرسل في المرعى).

فأجابهم النبي- صلى الله عليه وسلم- « قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء-»

فإشارة النص تبين أن الجهاد نوعان؛ جهاد بالنفس. وجهاد بالمال.

وأن المجاهد في سبيل؛ قد يرجع من جهاده بنفسه، وماله، وقد غنم.

وقد يرجع بنفسه وماله، ولم يغنم شيئا. وقد يرجع بنفسه دون مائه. وقد يرجع مائه دون

وقد لا يرجع ماله، وقد مات في سبيل الله.

ثم بين أن كل أحوال المجاهد بالنسبة للعمل في هذه الأيام مفضولة إلا الحالة الأخيرة، ألا يرجع من ذلك بشيء. (انظر: فتح الباري (٤٦٠/٢)).

فأي فضل أعظم من هذا!، أي شرف أعظم من هذا! وفوق هذا كله محية الله للعمل في هذه الأيام العشر، فحري بالسلم الناصح لنفسه ألا يضيع هذا الفضل، وأن يزاحم على محبة الله بنفسه وماله.

#### ما اللَّى يتقرب به إلى الله في هذه العشر؟

١. أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه العشر تجريد التوحيد.

٢- هجر المعاصى، والموبقات، لاسيما مع المجاهرة بها. ٣- الحج والعمرة.

٤- التكبير المطلق من أول العشر في المجالس والأسواق وغيرها فهي شعيرة ظاهرة.

فعن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر، وأبو هريرة-رضي الله عنهما- يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. (ذكره البخاري في صحيحه في العيدين، باب فضل العمل أيام التشريق معلقا مجزوما به (۲۸۱/۲)).

٥- صيام يوم عرفة، وهو أفضل صيام التطوع، بإجماع العلماء لحديث أبي قتادة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: « قال له رجل أرأيت صيام عرفة؟ قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية». أخرجه مسلم (۱۹۷) (۱۱۲۲).

٦- صيام أيام العشر لحديث هُنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم-، قالت: « كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يصوم تسعَ ذي الحجُّة، ويومَ عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر؛ أول اثنين من الشهر، والخميس».

٧- ذبح الأضحية يوم النحر، فهي من أعظم القرب التي يتقرب بها في هذا اليوم.

٨- الصدقة على الفقراء والمساكين لاسيما ذوي القربيء

٩- قراءة القرآن.

هذا ما يسره الله في هذه العجالة فإن يكن صوابًا، فالحمد لله، وإن تكن الأخرى فأستغفر الله.



الحمدُ لله، الحمدُ لله أنارَ بهديه قلوبَ العارفين، وأقام على الصراط المستقيم أقدامَ السالكين، أحمدُه- سبحانه- وأشكرُه أسبغَ علينا نعماً، وأقاضَ علينا إحسانًا جعلنا الله لها من الشاكرين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، وأشهدُ أن سيدُنا ونبينا محمدًا عبدُ الله ورسولُه سيدُ المرسلين وإمام المتقين، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانِ، وسلَّم تسليماً كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين.

أما بعد، فأوصيكم- أيها الناس- ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله- رحمكم الله-، وتأملوا في العواقب بعين الفكر، وخذوا زادًا كافيًا لبُعد السفر، ولا تكونوا في مواطن الجدّ لاعبين، ولا عن طريق الرُشد ناكبين.

اغسلوا القلوب بفيض المدامع، وتنبَّهوا لمُفَاجات المصارع، فلسوف تخلُو المنازِلُ من أربابها، وتُؤذن المديارُ بخرابها، وتقومُ الخلاشقُ لحسابها، وتقومُ الخلاشقُ لحسابها، ويَتَأَيُّهَا النَّاسُ التَّهُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّ عُظِيمٌ () فَعَ تَرَوْنَهَا نَذْهَلُ كُلُّ مُضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حَمَّلُ ذَاتٍ حَمْلٍ خَلَهَا وَرَقِي النَّاسَ مُكْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابِ اللهِ شَدِيدٌ)

(الحج: ١،٢).

أيها السلمون.. خُجَّاج بيت الله: حللتُم أهلاً، ووطئتُم سهلاً، وقدمتُم خير مقدَم. هذه مكة المُكرَّمة، وهذه الكعبِهُ المُشرَّفة، وهذا بيت الله يستقبلُكم ويحتضنكم.

مكة المُّكرَّمة- زادها الله تكريما وتشريفا، وتعظيماً ومهابة وبراً-، اعظم مُدن الأرض مكانة، وأعلى عواصمها شهرة. باركها الله، وجعلها مكانا لبيته، ومورد نبيه محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- ومبعثه ومُتنزَّلُ وحيه، وقبلة المُسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، (رَادَ بَرُّأْتَا لِإِبْرُهِي مَكَاتَ الْبَيْتِ) (الحج: ٢٦). أحبُّ البلاد إلى الله، وخيرُها عنده، اختارها لمناسك عباده، وجعل قصدها فرضا من فروض الإسلام. أولُ الحرمين، وثاني القبلتين، اعتنى العلماء بتاريخها، وتوثيق أخبارها، وبيان

أحكامها، يُنفقُ في الوصول إليها نفيسُ الأموال، وتُقتحمُ من أجل بلوغها عظيمُ الأهوال.

معاشر المسلمين.. ضيوف الرحمن: بتعظيم بيت الله يعظُم الدين، ويتم الإسلام، وتستقيم الدنيا، وتشهد المنافع. مكة هي أم القرى جميع القرى بحواضرها وقراها، وكل معموراتها، وهي أم الثقافة والتاريخ، أقسم الله بها وبأمنها، فقال- عز شأنه-؛ (وَفَنَا الْبُلَو الْأَمِينِ) (التين: ٣).

معاشر الأحبَّة: وهذه وقفاتٌ مع ما ينبغي من تعظيم هذا البيت، ومظاهر هذا التعظيم، وإشاراتٌ لهذا الشرف والتكريم الإلهي، والاصطفاء الريّاني.

أيها الإخوة في الله.. حُجَّاج بيت الله، وهل أعظمُ إجلالاً وتكريمًا من أن أضاف الحقُ عزَ شأنه- البيتَ إلى نفسه، فقال: (وَلَهِ بِنِينَ ) (الحج: ٢٦). فكم تقتضي هذه الإضافة الخاصة من الإجلال والتعظيم والاصطفاء والمحبَّة ؟!

ونبِيننا محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- يقفُ على
الحَرْوَرة مُودُعًا البلد الطاهر، مُكرَهَا غير مختار، ثم
يُقسم بقوله: «والله إنك لخيرُ أرض الله، وأحبُ أرض
الله إلى الله، ولولا أني أُخرجتُ منك ما خرجتُ ».
وهي حبيبةُ نبيننا محمد- صلى الله عليه وسلم-،
يقولُ- عليه الصلاة والسلام-، «ما أطيبك من بلد،
وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنتُ
غيركَ» (أخرجه الترمذي في «سننه»، والطبراني في
«الكبير»، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وصححه ابن
حبان والحاكم والألباني).

وهل رأيتم أعظمَ من قوله- صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة يُعظمون فيها حُرمات الله إلا أعطيتُهم إياها»؟!

أيها المسلمون: ومن مظاهر عظمة هذا البيت وتعظيمه: ما وضع الله فيه من الآيات البيئات والبيئات والمهدى، فقال عز شأنه-: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ النَّاسِ لَلَّذِي وَاللَّهُ مَبَّارًا وَهُدَى لِلْعَالِينَ اللَّهِ عَلَيْتًا بِيَنْتُ مُقَامً إِرَّهِيمً بِينَاتُ مُقَامً إِرَّهِيمً وَمُنَى لِلْعَالِينَ اللَّهُ فِيهِ مَالِئًا بِينَاتُ مُقَامً إِرَهِيمً وَمُنَى الْعَلَينَ اللَّهُ عَلَيْتًا بِينَاتُ مُقَامً إِرَهِيمً وَمُنَى الْعَلَينَ اللَّهُ عَمَالًا اللهِ عَمِينَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْنَاتُ مُقَامً إِرَهِيمً وَمَنْ وَاللَّهُ عَلَيْنَاتُ مُقَامً إِرَاهِيمًا وَمَنْ وَكُنْ عَالِينًا ﴾ (آل عمران: ٩٧،٩٦).

يقول ابن جرير- رحمه الله-: «الآيات البيّنات منهن: المقام، ومنهن: الحجر، ومنهن: الحطيم».

ويقول البغوي: «ومن تلك الآيات: الحجر الأسود، والحَطيم، وزمزم، والشاعركلُها».

أما الكعبة المُشرَّفة- يا عباد الله- فهي من أعظم الآيات البينات؛ ففي الحديث: «لا تزالُ هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حقَّ تعظيمها، فإذا تركُوها وضيَّعوها هلكوا،؛ حسَّنه الحافظ ابن حجر. ومن أعظم الغرائب في سُن الله؛ أن جعل نهاية العالم بنهاية هذا البيت وخرابه واستحلاله، والجرأة عليه، فأمانُ العالم كله قدَّره الله مُرتبطا بأمن مكة وتعظيمها وعُمرانها. ومن هنا، قال- جل وعلا- ، (جَمَلُ أَنَّهُ ٱلكَّبَتُ ٱلْكَرَامِ فِينَا لِينَاسٍ) (المائدة:

ومن الآيات البينات: الرُّكنُ والمقام، قال- عزَّ شأنه-: (رَاعِيْدُوا مِن مَعَلِهِ آرَهِيمَ مُعَلِيٍّ ) (البقرة: ١٧٥)، وقال: (فِيهِ عَلَيْتُ مَعَلَمُ إِرَهِيمَ مُعَلِيٍّ ) (البقرة: ١٧٥). قال قتادةُ ومُجاهد: «مقامُ إبراهيم من الآيات البيئات». وقي الخبر: «إن الزُكن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يُطمس نورهما الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يُطمس نورهما والترمذي وابن حبان والحاكم، وهو صحيح لغيره). والترمذي وابن حبان والحاكم، وهو صحيح لغيره). ومن الآيات البيئات: ما جاء في حديث ابن عباسرضي الله عنهما-، قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «ليأتينَ هذا الحجرُ يوم القيامة وله عينان يُبصر بهما، ولسانٌ ينطقُ به يشهدُ على من يستلمه بحقُ» (أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، وقال الترمذي «حديثٌ حسن»).

وكان ابن عُمر يُقبِّل الحجر ويلتزمُه ويقول: «رأيتُ رسولَ الله-صلى الله عليه وآله وسلم-كان به حفيًا ». يقول الحافظ ابن القيم- رحمه الله-: «ليس على وجه الأرض موضعٌ يُشرعُ تقبيلُه واستلامُه، وتُحطُّ الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والرُّكن اليماني».

واللُّلتزَمُ من آيات البيت البيّنات، يقول ابن عباس-رضي الله عنهما-: «المُلتزَمُ بين الرُّكن والباب».

قَالَ جَمعٌ من أهل العلم: «يلتزمُ بين الرُّكن والباب، فيضعُ وجهه وصدرَه وذراعيه ويدعُو ويسألُ الله حاجته».

أما ماءُ زمزم فخيرُ ماء على وجه الأرض، فيه طعامُ من طُعم، وشفاءٌ من السُّقم، بذلك صحَّ الخبرُ عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. وهو لما شُرب له،

وهو هُزمة جبريل، وسُقيا إسماعيل.

يقول مُجاهد؛ «إن شربتُه تُريد الشفاء شفاكُ الله، وإن شربتَ تَريدُ أن تَقطعَ ظمأتُ قطعَه الله، وإن شريتَهُ تُريدُ أن يُشبعَك أشبعَك الله».

معاشر الحُجّاج، وهذا البيت هُدى للعالمين؛ فهو هُدًى فِي العمل، لما جعلُه الله فيه من أنواع التعبُّدات الْحَتَصَّة بِهِ، وهو هُدّى في العلم والمعرفة، فيه من آيات العلم البيِّنات والأدلة الواضحات، والبراهين القاطعات على أنواء من العلوم الريانيَّة، والمطالب العالية، من الأدلة عُلى توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وتشريعه وأحكامه، وما منَّ به على أنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده.

وكلُّ هُدى مُقتبسُ منه، فهو قبلة في الحق، وقبلة في الاتحاه.

ومن أعظم خصائص هذا البيت، ومظاهر تعظيمه: هذا الأمن العظيم الذي جعلُه الله أحدُ أوصافه، ( وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا) (البقرة: ١٢٥)، ( أَوَلَهُ نَرُوا أَنَّا جَعَلْنًا حَكُرُمًا ءَامِنًا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ) (العنكبوت: ٦٧).

وإن من مظاهر الأمن في هذا البيت المُعظّم؛ ما يعيشُه الحرمان الشريفان وأهلهما وقاصدُوهما في هذا العهد المُبارَك، من أمن واضر، وخير مُتكاثر، ولعلَّه يتجلِّى ذلك في هذه الأيام في شكل أظهر؛ حيث تخوضُ الدولة مع التحالف حربًا حازمة لإعادة الأمل لاخواننا وجيراننا، ومع ما يتطلُّب كُل ذلك من استعدادات وأعمار واحتياطات.

ولكن المشاهد أن الناس مُواطنين ومُقيمين ووافدين يتقلبون في معاشبهم، العاملون في أعمالهم، والسافرون في أسفارهم، والمجازون في إجازاتهم. كما تستقبل هذه البلاد وهذا البلد الأمن، تستقبل

إخوانَها الفارِّين من مواقع الفتن الاضطرابات كِيْ بلادهم، وتفتحُ أبوابَها لتُعاملهم كما تُعاملُ إخوانهم المواطنين والمقيمين.

ما تستقبلُ الملايين من خُجّاج بيت الله الحرام وقاصديه، وهي- ولله الحمد- مُوفَقة في سياساتها واقتصادها وعلاقاتها، على الرغم من الاضطرابات اللية، وتقلبات الأسعار.

كيف وهي- ولله الفضلُ والمنه - ترفعُ رايـة الكتاب والسنة، وتُحكم الشرعُ اللطهُّر، وشعائر الإسلام فيها

ظاهرة، تعطى المحتاج، وتواسى المكلوم، وتحاسبُ المقصر، في رحمة وحزم وشفافية. فلله الحمدُ والمنة. بمُلاحظة ذلك كُلُّه- أيها الإخوة- يُدرك المُتأمِّل هذا الأمنَ الوارف، وحفظَ الله لأهل حرمُه ورُعاة بيته، وخُدُام ضيوفه.

معاشر الإخوة؛ هذا هو بيت الله، وهذا هو حرمُه، الصلواتُ فيه مُضاعفَة، الصلاةُ الواحدةُ بمائة ألف صلاة فيما سواه، والإيمانُ يأرزُ بين المسجدين مكة والمدينة كما تأرزُ الحيَّةَ إلى جُحرها. وهي محفوظةٌ محروسةٌ من الدجال، ليس نقبٌ من نقابها إلا عليه المُلائكةُ صافين يحرُسُونها، والرِّحالُ تُشدُّ إليه مع شقيقيه السجد النبوي والسجد الأقصى.

والوعيدُ الشديدُ لن همَّ بالعصية فيه، (وَمَن بُردُ فِيهِ بِالْحَادِ بُظْلِمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيدِ) (الحج: ٢٥).

يقول ابن مسعود- رضى الله عنه-: «ما من رجُل يهمُّ بسيئة فتكتبُ عليه، ولو أن رجلا بعدن أبين همَّ أن يقتل رجالاً بهذا البيت إلا أذاقه الله العذاب الأليم». معاشر الأحبَّة .. خُجَاج بيت الله: هذه إشارات لبعض هذه الآيات البينات.

أما تعظيمُ البيت وإجلالُه وإكرامُه، فأولُ مظاهر التعظيم وأولاها: فعلُ ما يحبُّه الله ورسولُه، وتركُ ما لا يُحبُّه الله ورسولُه. تعظيم البيت بتعظيم شعاش الله، ( ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَكَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب) (الحج: ٣٢).

وأولُ ذلك وأولاه: الحرصُ على تحقيق التوحيد، وسلامة العتقد، والبعد عن كل مظاهر البدع والتعلق بغير الله، فضلاً عن المعاصى والمخالفات، ( وَإِذْ قَالَ إِرْهِيمُ رَبِ ٱلْجَعَلْ هَلَدًا ٱلْبَلَدَ ءَايِنًا وَأَجْتُنِنِي وَيَنِيَ أَن تَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ) (إبراهيم: ٣٥)، (وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْفُ بِي شَيْعًا) (الحج: ٢٦).

فهذا البيت المُعظّم بُني لتوحيد الله وعبادته، والتقرُّب إليه بما شرَّع، وتحرِّي بركته بالأعمال الصالحة.

وفي الخبر الصحيح، عن ابن عُمر- رضي الله عنهما-، قال: قال رسبول الله- صلى الله عليه وسلم-: «استمتعوا بهذا البيت، فقد هُدم مرتين، ويُرفع في الثالثة، (أخرجه ابن أبي شيبة والبزار، وصحَّحه ابن خزيمة والألباني).

وجاء في الأثر: «استكثروا من الطواف بهذا البيت ما

استطعتم من قبل أن يُحال بينكم وبينه».

معاشر المسلمين، ومعاشر الأحبُّة؛ ومن التعظيم؛ إكرامُ الوافدين- ضيوف الرحمن- حُجَّاجًا وعُمَّارًا وزوًارًا، في رحمة وحُسن معشر، واستقبال وبشاشة، وطلاقة وجه، وتقديم ما يُستطاع من خدمة. الجاهل يُعلم، والفقيرُ يُواسَى، والكبيرُ يُوقَر، والصفيرُ يُرحَم، والمُقصَّر يُدعَى. في تيسير للأمور، وتفريج للكروب، وأقربُ الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه.

ويعدُ- حفظكم الله ورحمكم-: هذا بلدُ الله، وهذا بيتُه، عظم حُرمته، فجعل حرمُه آمنًا، لا يُسفك فيه دم، ولا يُضرب فيه أحد، ولا يُنفِّر فيه صيد، ولا يُعضد فيه شجر، ولا يُختلى خلاه، ولا تُلتقطُ لقطته الا لعرف.

وإن أعظم التعظيم؛ لزومُ جادَّة الشرع، والاحسان إلى الناس، وطهارة النفس ونقائها، وحبها للخير ولعباد الله، ولبقاع الله الطاهرة.

أما بعد، معاشر السلمين؛ لنن كان هذا الحديث عن المسجد الحرام ومكة- شرَّفها الله-، فإن هذا يقود ويدعو ويدكر بالحديث عن شقيقه وتوأمه، المسجد الأقصى، (شُبِحَنْ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلَّا مِن ٱلْمُسْجِدِ ٱلْكَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلَهُ.) (الإسراء: ١).

إنه الربط الرباني بين المسجدين، والمسرى النبوي بين البلدتين. فما هو حال المسجد الأقصى هذه

إنه يعيش اعتداءات آثمة، ومُمارسات وحشيَّة، وسياسات عُنصريّة. اعتداءات يهودية تشهدها ساحاتُ المسجد الأقصى، إنها إعلانُ حرب على هويَّة المسجد الإسالامية، وهي امتدادٌ لهذا الاغتصاب الظالم الآثم الجائر لفلسطين المحتلة كلها، أمام صمت العالم وعجزه.

اعتداءات تحمل المسجد من المعاناة على إخواننا الفلسطينيين عامَّة، وعلى المقدسيين خاصة، وتظهر ما يطمع إليه هؤلاء الصهاينة من تقسيم للمسجد، حيب الله مسعاهم، وأبطل كيدهم، وجعله في نحورهم.

لقد اختار هؤلاء الصهاينة هذا التوقيت استغلالا لما تعيشه أمة الإسلام عامة، والنطقة خاصة من

تنافر وفرقة وفتن، وتناحُر إرهابي وطائفي. معاشر المسلمين.. خُجّاج بيت الله؛ ولكن لعل في هذا الحدث الجلل الذي يتعرّض له المسجد الأقصى البارك ما يُوقظُ السلمين. فالأقصى هو المُلتقى الذي يلتقي عنده المُسلمون، بكل مذاهبهم وانتماءاتهم واهتماماتهم.

وإن من الواجب المُتعيِّن أخذ الدروس والعبر إلى أبعَد مدى، والاستفادة من أن هذه الفرقة وهذا التناخر لم يستفد منه إلا هذا العدو المسترك.

نعم، أيها المسلمون .. الأقصى البيارك هو الذي يجبُ أن تنتهي عنده الخلافات، فهو الذي يُوحُد بين المسلمين عامة، والفلسطينيين خاصة، ولا يُمكن أن يُترَكُ إخوانُنا الْمُقاومون وحدَهم أمام هذا العدو المتسلط. إنها قضيَّة أهل الإسلام جميعًا، والانتصارُ لها وتأييدها مسؤوليَّةَ كل مُسلم.

معاشر الأحبَّة: إن الدعوة مُوجِّهة لجميع السلمين، وبخاصَّة الساسة منهم وأصحاب القرار، دُولاً ومُنظَمات وهيئات، لبذل كل ما يستطيعون من قوة سياسيّة ومادية ونظامية ودولية.

ونقول- وبكل ثقة-: إن إنقاذ المسجد الأقضى ليست مهمة عسيرة، إذا صحَّت النوايا، وصدقت العزائم، وتوحّدت الجهود، واستُوعَبَت الدروس.

فالمسلمون كلُّهم يدُّ على من عاداهم، والأمة الحيَّة هي التي تخرُّج من ظلام الخُذلان إلى نور الأمل. إن هذه الأمة حيَّة لا تموت، حيَّة بقوة الله، ثم بقوة هذا الدين، وامتلاء القلوب بالثقة بالله- عز شأنه-

والخلاف مع الصهاينة خلاف عقيدة، وصراعُ بين وعد الحق ووعد مُفترى. وهذه مسؤولية الجميع، شعوبًا وحكومات وهيئات ومُنظَمات.

إن نصرة القدس وفلسطين تكون بيُروزها حيَّة في القلوب، وفي الكتب، والكتابات، وفي المناهج، وفي الإعلام، وفي كل السياسات. ثم بتأييد إخواننا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فهم في مُقاومة شريضة، في قوتها وإرادتها وثباتها وتحمُّلها، وسيبقى الرِّياطُ والْرابطون- ياذن الله وحوله وقوته-، والنصرُ قادمُ- بإذن الله-، (وَسَيْعَالُ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا أَيُّ مُتَقَلِّب يَنقَلْبُونَ ) (الشعراء: ٢٢٧).

نسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز السلمين.



### الساائمك

### فقر المشاعربين الزوجة ووالسدي زوجسها

الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والأه، أما بعدُ:

فإن كثيرًا من الأزواج يشكون من فقر المشاعر بين زوجته ووالديه، وعلى وجه الخصوص أمه، فتجد من الزوجات من لا تراعي مشاعر والدي زوجها، وهذا الأمر يأخذ صورًا شتى، فمن ذلك رفع الصوت عليهما، وقلة التودد لهما.

ومن ذلك إذلالهما، واحتقارهما، وكثرة ذمهما، وتمني الخلاص من العيش معهما، وإغراء الزوج بعقوقهما.

ومن مظاهر ذلك الغيرة من الأم، ومعاملتها على أنها منافسة لها، وشريكة معها فيزوجها، فإذا قدم لأمه هدية، أو أي نوع من أنواع البر ثارت ثائرتها إلى غير ذلك من صور فقر المشاعر.

وإذا أرجعنا البصرفي أسباب ذلك وجدناها ناتجة من قلة التقوى، وسوء التربية، وضعف العقل.

كذلك تنتج هذه العاملة عن ضيق العطن، وصغر النفس، فالنفوس تختلف سعة وضيضًا، كما تختلف الحجر والمنازل والأماكن؛ فمن الناس من تضيق نفسه حتى تكون كسّمُ الخياط، ومنهم من تتسع نفسه حتى تشمل العالم وما فيه.

فما ثمرة تلك المعاملة من الزوجة؟ إنها تنغص عيشتها وعيشة من تعاشره، لا الزوجة تسعد، ولا زوجها ولا

وكما أن فقر المشاعر قد يصدر من الزوجات فقد يصدر من الوالدين، أو أحدهما، وخصوصًا الأم؛ همن الأمهات- هداهن الله- من هي قاسية في التعامل مع زوجة الابن، فتراها تضخُّم المعايب، وتخفي المحاسن، وقد تتقوَّل على الزوجة، وقد تذهب كل مذهب في تفسير التصرفات البريئة، وتأويل الكلمات العابرة. ومن صورفقر المشاعر في هذا الصدد عقد المقارنة بين زوجات الأبناء، فترى أهل الـزوج- وخصوصًا أمه-

يبالغون في الثناء على هذه الزوجة بأنها تجيد الطبخ،

#### م اعداد/ د. محمد بن إبراهيم الحمد

ويعيبون الأخرى بأنها خلاف ذلك، أو يثنون على هذه باللباقة، ويصفون الأخرى بالغلظة، أو يدعون بأن هذه تدير زوجها على ما تريد، وأن الأخرى لا ترفع صوتها فوق صوت زوجها.

ومن هنا تنشأ النفرة، ويسود سوء الظن، وتتأجج نار الغيرة.

وهذا خطأ كبير، فاللائق بأهل الزوج أن يحتفظوا بآرائهم لأنفسهم، وألا يذكروا أولئك الزوجات إلا بخير خصوصًا عند أبنائهم؛ لأن ذلك مما يفرح الأبناء، ويزيد في الألفة.

ومن صور التفريط في مراعاة المشاعر مبالغة بعض الأمهات في تفضيل بعض زوجات أبنائها على زوجات الأبناء الأخريات، وإظهار ذلك دون مداراة أو مواربة. ولا ريب أن ذلك مما يوغر صدور الأبناء، ويسبب النضرة بين الأم وباقي الزوجات.

إلى غير ذلك من صور فقر المشاعر؛ فما الحل إذن في مثل هذه الأحوال؟ هل يقف الإنسان مكتوف اليدين فلا يحرك ساكنًا؟ هل يعق والديه، ويسيء إليهما، ويسفُّه رأيهما، ويردهما بعنف وقسوة في سبيل إرضاء زوحته ا أويساير والديه فكل ما يقولانه فيحق زوجته، ويصدقهما في جميع ما يصدر منهما من إساءة للزوجة مع أنها قد تكون بريئة ووالداه على خطأ؟

وهل يرضى بأن تسود لغة القسوة، وتختفى لغة المشاعر الصادقة الطيبة؟

لا، ليسى الأمركذلك، وإنما عليه أن يبذل جهده، ويسعى سعيه في سبيل إصلاح ذات البين، ورأب الصدع، وجمع الكلمة.

إن قوة الشخصية في الإنسان تبدوفي القدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس، فتلبس عليه الأمر، وتوقعه في التردد

ومن عظمة الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين عوامل متعددة، ودوافع مختلفة، والعاقل الحزم يستطيع- بعد توفيق الله- أن يعطى كل ذي حقّ حقه. وكثير من المآسي الاجتماعية، والمشكلات الأسرية تقع بسبب الإخلال بهذا التوازن.

ومما يعين على تلافي وقوع هذه المشكلات أن يسعى كل طرف من الأطراف في أداء ما له وما عليه.

وفيما يلي إشارات، وإرشادات عابرة تعين على ذلك: وهذه الإشارات، والإرشادات تخاطب الابن الزوج، وتخاطب زوجته، وتخاطب والديه وخصوصًا أمه،

١- دور الابن (الزوج): فمما يعين الابن الزوج على التوفيق بين والديه وزوجته ما يلي،

أ- مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما، وذلك بألا يقطع البربعد الرواج، وألا يبدي لزوجته المحبة أمام

كما عليــه أن يــداري والديــه، وأن يحرص علـى إرضائهما، وكسب قلبيهما.

ب- إنصاف الزوجة: وذلك بمعرفة حقها، وبأن لا يأخذ كل ما يسمع عنها من والديه بالقبول، بل عليه أن يحسن بها الظن، وأن يتثبت مما يُقال.

ج- اصنطاع التودد؛ فيوصى زوجته- على سبيل المشال- بأن تهدي لوالديه، أو يشتري بعض الهدايا ويعطيها زوجته؛ كي تقدمها للوالدين- خصوصًا

و- التفاهم مع الزوجة: فيقول لها مثلاً: إن والدي جزءٌ لا يتجـزأ منـي، وإننـي مهمـا تبلد الحسى عندي فلن أعقهما، ولن أقبل أيِّ إهانة لهما، وإن حيى لك سيزيد

والأفارة والأوارا والأواران والأوارة والمراعات المراعات ا

وينمو بصبرك على والدي، ورعايتك لهما.

٢- دور زوجة الابن: أما زوجة الابن فإنها تستطيع أن تقوم بدور كبيرية هذا الصدد، ومما يمكنها أن تقوم به أن تؤشر زوجها على نفسها، وأن تكرم قرابته، وأن تزيد في إكرام والديه، وخصوصًا أمه؛ فذلك كله إكرام للزوج، وإحسان إليه.

كما أن فيه إيناسًا له، وتقويه لرابطة الزوجية، واطفاء لنيران الفتنة.

وإذا كان النزوج أعظم حقًا على المرأة من والديها، وإذا كان مأمورًا شرعًا- بحضظ قرابته، وأهل ود أبيه؛ تقويسة للرابطة الاجتماعية في الأمة - فإن الزوجة مأمورة شرعًا بأن تحفظ أهل ودُ زوجها من باب أولى؛ لتقوية الرابطة الزوجية.

شم إن إكرام الزوجة لوالدي زوجها- وهما فيسن والديها- خُلق إسلامي أصيل، يدل على نبل النفس، وكرم المحتد.

ولولم يأتها من ذلك إلا رضا زوجها، وكسب محبة الأقارب، والسلامة من الشقاق والمنازعات، زيادة على ما سينالها من دعوات مباركات.

كما أن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى- منذ البداية-أن هذه المرأة التي تشعر أنها منافسة لها في زوجها-هى أم ذلك الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلد فيه الإحساس أن يتنكر لها؛ فإنها أمه التي حملته في بطنها تسعة أشهر، وأمدته بالغذاء من لينها، وأشرقت عليه بعطفها وحنانها، ووقفت نفسها على الاهتمام به حتى صار رجلا سويًا.

فإذا شاع في المنزل والأسرة أدب الإسلام، وعرف كل فرد ما له وما عليه سارت الأسرة سيرة رضيَّة، وعاشت- في أغلب الأحيان- عيشة هنيئة.

واعلمي- أيتها الزوجة- أن زوجك يحب أهله أكثر من أهلك، ولا تلوميه في ذلك؛ فأنت تحبين أهلك أكثر من أهله، فاحدري أن تطعنيه بازدراء أهله، أو أذيتهم، أو التقصير في حقوقهم، فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منك، والميل عنك.

إن تفريط الزوجة في احترام أهل زوجها تفريط في احترام الزوج نفسه، وإذا لم يقابل ذلك- بادى الرأى-بشيء فلن يسلم حيُّه للزوجة من الخدش، والتكدير. نسأل الله أن يسعدنا في بيوتنا، ويبارك لنافي آبائنا وأزواجنا وأبنائنا، وأن يصلح أحوالنا أجمعين،

والحمد لله رب العالمين.

## أهبلاً وسهبالاً بالشيب ومرحبيا

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الصطفى، وبعد:

أهلأ وسهلأ بالمشيب ومرحبأ

أهلأ بهمن واقد وتزيل

أَهْدي الوقار وذاد كلُّ جهالة كانت وساق إليّ كلُّ جميل

كانت وساق إلي كل جميل ما الله:

فصحبت في أهل النقى أهل النهى ولقيت التعظيم والتبحيل

ورأى لي الشُّبَّان فضل جالالة

لما اكتهلت وكنت غير جليل

(شَاب) فَلأَن شَيِبًا وَشَيْبُةَ أَبِيض شعره، وَيُقَالِ شَابِ الشَّعْر وشابِ الرُّأْس فَهُوَ شائب وأشيب وَالأَكْثر أَن يُقَالَ للرجل أشيب وللمرأة شَمْطَاء المعجم الوسيط (٥٠٢/١).

من أسباب الشيب:

١- كبرالسن:

أ- قَالَ تعالى: «اللهُ الَّذِي خَلْفَكُم مِن ضَعْفِ ثُدَّ جَعَلَ مِنْ بَعَلِهِ ضَعْفِ ثُدَّ جَعَلَ مِنْ بَعَلِه ضَعْفِ قُوَةً ثُلُدَّ جَعَلَ مِنْ بَعْلِهِ قُوْةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَأَهُ وَهُوَ الْمَالِيثُ الْقَدِيثُ » (الروه: ٥٤).

مع تقدّم العمر يُصابُ كلُّ إنسانَ بدَرجاتِ متفاوتة من الشَيب، فالشَيبُ يلازمُ التقدّمَ في السُنُ غالبًا. (موسوعة الإعجَاز العلمي في القرآن والسنة، ١٨٥/١).

ب- قال تعالى: « قَالَ رَبِّ إِنِي وَعَنَ ٱلطَّمْ مِنَى وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ
 شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًا » (مريم: ٤).

وهن العظم واشتعال الرأس شيبًا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه. (تفسير الظلال: ٣٣٠٤/٤).

٧- الخوف والفزع:

أ- قال تعالى: سَوَمًا يَجَعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ، (المزمل: ١٧).

كَأَنَّ شَدَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَنْقُلُهُمْ مِنْ سِنُ الطَّفُولِيَّةِ إِلَى سِنُ الشَّفُولِيَّةِ إِلَى سِنُ الشَّيْخُوخَةَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُرُّوا فِيمَا بَيْنَ الْحَالَتَيْنَ بِسَنُ الشَّيَابِ، وَهَذَا هُوَ الْيَالَغَةُ الْعَظْيمَةُ فِي وَصُفِ الْيَوْمِ بِالشَّدَّةِ. (مَفَاتِيح الغيب؛ ٦٩٢/٣٠).

#### اعداد/ صلاح عبد الخالق

ب عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ شَبْتَ، قَالَ؛ «شَيَّبَّتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقَعَةُ، وَالْدُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمُسُ كُورَتْ» سَنَ الترمذي (٣٢٩٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٣٣).

٣- العوامل الوراثية:

- حيث إن من العوامل الوراثية تؤدي إلى ضعف الخلايا المصنعة الصبغة الميلانين الموجودة في جذور الشعر المسئولة عن إعطاء اللون للشعر.

من قوائد الشيب:

أولاً: في الدنيا منها:

١- نور للمؤمن وحسنات،

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الشَّيْبُ تُورُ الْمُؤْمِنِ لا يَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةَ فِي الْأَسْلَامِ إِلاَّ كَانَتُ لَهُ بِكُلِ شَيْبَةَ حَسَنَةٌ وَرُفعَ بِهَا دَرَجَةً " (صحيح الجامع: ٣٧٤٨).

(الشيب نور الْقُوْمن) الأنَّهُ يمُنِّع عَن الْغُرُورِ والخفة والطيش ويرغبه في الطَّاعَة وَذَلِكَ يجلب النُّورِ. التيسير بشرح الجامع الصغير (٨٦/٢).

(لا يشيب رجل شيبة في الإسلام) أي شعرة واحدة حال كونه في الإسلام. (إلا كانت له بكل شيبة حسنة) أي إلا وجدت له بكل شيبة تأتيه حسنة. (التنوير شرح الجامع الصغير: ٥٦١/٦).

ج- في رأس كلَ إنسان من مئة ألف إلى مئتين وخمسينَ ألفَ شعرةً. (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ١٨٥/١).

٧- الوقار والتكريم:

سمى الشيب وقاراً؛ لأن زمان الشيب أوان رزانة النفس والسكون والثبات في مكارم الأخلاق. (شرح المشكاة للطيبي: ٣٤٩٢/٩).

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ إِخِلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيِّبَةِ الْسُلِم، وَحَامِلِ الْقَرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فَيِهِ وَالْجِافِي عَنْهُ، وَاكْرَامُ ذي السُّلطان الْمُقْسط، سَنن أبي داود (٤٨٤٣) وحسنه

- قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله) يعني: من تبجيل الله وتعظيم الله، ومن هذه العلامات التي تبين أن هذا الإنسان يُعظم الله سبحانه وتعالى: (إكرام ذي الشيبة المسلم) أي: الذي شاب رأسه ولحيته في التوحيد وفي العبادة وفي الصيام وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي ذكره عز وجل. فهذا لا شك أنه تتضاعف حرمته بسبب هذا النور الذي جعله الله في شعره، وهو نور المسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الشيبة تُوجِب له حفًّا زائدًا على من هو دونه.

ثانيًا: من فضائل الشيب في الآخرة:

١- تِكَفير للسيئات: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَليْه وسلم قال: "لا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَمَنْ شَابَ شَيْبَة فِي الْإِسْلام كتبَ لَهُ بِهَا حَسَنة وَخُطْ عَنْهُ بِهَا خُطِيئَةً وَرُفْعَ لَهُ بِهَا دُرِجِةً" (صحيح ابن حيان: ٢٩٨٥) وحسَّن إسناده شعيب الأرناؤوط، وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٢٤٣).

٢- نوريوم القيامة:

- عِن كَعْبِ بْن مُرَّةَ قَالَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإسْلام كَانْتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ القيامَة ، سنن الترمذي (١٦٣٤).

٣- رفع الدرجات في الجنات:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِن؛ لا يَشيبُ رَجُلُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلاَّ كَانَتُ لَهُ بِكُلِّ شَيْبَةً حَسَنَةً وَرُفْعَ بِهَا دَرَجَةً " (صحيح الجامع: ٣٧٤٨).

(وَرفع بِهَا دَرَجَة) أي منزلَة عالية في الْجِنَّة وَالْمُزْأَة كالرجل. (التيسير في شرح الجامع الصغير: ٨٦/٢).

ماذا يفعل من وصل إلى المشيب؟،

١- التوبة والرجوع إلى الله تعالى:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أُوْرْغُنِي أَنْ أَشْكُرَ نَغُمَتَكَ الْتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدِّيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذَرِّيْتِي إِنِّي تَبْتُ الْيُكَ وَانِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، (الأحقاف: ١٥).

٢-كثرة الأعمال الصالحة:

أ- عَنْ عَبُد اللَّه بُن بُسُر، أَنَّ أَعُرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قال: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» سنن الترمذي (٢٣٢٩).

بِ عَن عَبْد اللّه بْن بُسُر رَضَى اللّه عَنهُ عَن النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " طُوبِيَ لَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُه "صَحيح الجامع (٧٣٧٥).

ج- قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ طُوبَي لَّهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ، (الرعد: ٢٩)، أي: لهم حالة طيبة ومرجع حسن.

٣- الاستعداد للموت:

الشيب نذير لك بقرب أجلك فاستعد للموت.

أ- قَالِ تَعَالَى: «أُولُمْ نَعَمُرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فَيِهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للظَّالِينَ مِنْ نَصِيرٍ، (فاطر: ٣٧). «يَعْنَى الشَّيْبَ» صحيح البخاري.

- قال بعض المفسرين؛ (النذير) هو الشيب الذي يزحف إلى شعر الرأس وغيره، فإذا بدأ الإنسان يتقدم في العمر وظهرمنه الشيب، فهذا عبارة عن إنذارمن الله سبحانه وتعالى بأنه قد اقترب من النهاية، واقترب من الوصول إلى المحطة الأخيرة. (لماذا نصلي، المقدم: ١٣/٤).

٤- التحذير من نتف الشيب:

أ- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "لا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمُ الْقَيَامَة " حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٢٤٣).

بِ- عَنْ فَضَالُهُ بُن عُبَيْد، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَابَ شَيْبَةٍ فِي سَبِيلَ اللَّه، كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقيَامَة "، فَقَالَ رَجُلَ عَنْدَ ذَلكِ؛ فَإِنْ رَجِالًا يَنْتَفُونَ الشَيْبَ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَفْ نُورَهُ". مسند أحمد (٢٣٩٥٢)، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط.

٤- يجوز صبغ الشيب بالحناء،

عَنُ أَبِي ذَرٍّ، عَنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنُ مَا غُيْرَ بَه الشَّيْبُ الحِنَّاءُ وَالكَّتَّمُ» سنن الترمذي (١٧٥٣) وصححه الألباني.

الكتم؛ هو نبت لونه بين الحمرة والسواد.

٥- التحذير من صبغ الشيب بالسواد،

عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وُسَلَّمَ: ﴿ يَكُونُ قُوْمٌ يَحْضَبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحُوَاصِلِ الْحَمَامِ، لا يَريحُونَ رَائحَةَ الْجِنْةِ، سن أبي داود (٤٢١٢) وصححه الألباني.

٦- من السنة إكرام الشعر؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلَيُكُرِمْهُ » سنن أبي داود (٢١٦٣) وقال الألباني: حسن صحيح. اللهم ارزقتا حُسن الخاتمة يا رب العالمين.



## فضل الصلاة في المسجد الحرام

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه
إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل
من مائة ألف صلاة فيما سواه" (مسند أحمد).

### من نور كتاب الله من آداب وأحكام العج

قال تعالى: "الْحَجُّ الشَّهُرُّ مَعْلُومَكُ فَمَن وَعَن فِيهِ كَ الْحَجُّ الشَّهُرُّ مَعْلُومَكُ فَكَ وَلا خِدالُ فَلا رَفْعَ وَلا خِدالُ فِي الْحَجُّ وَمَا نَفْ مَلُوا مِن خَيْرِ فِي الْحَجُّ وَمَا نَفْ مَلُوا مِن خَيْرِ يَعْلُوا مِن خَيْرِ يَعْلُولُ مِن خَيْرِ يَعْلُولُ مِن خَيْرِ الْرَادِ الْفَقُوكُ وَاتَعُونُ يَعَلُّولُ فَاكَ خَيْر الزّادِ الْفَقُوكُ وَاتَعُونُ يَعَلُّولُ فِي خَيْر الزّادِ الْفَقُوكُ وَاتَعُونُ يَعَلُّولُ لِي الْمَالِقُونُ يَعَلُّولُ لِي الْمَالِقُونُ يَعْلُولُ لَا لَهُ وَالْعَلَى الْمُلْعَرِقِ الْمَالُولُ الْمَالُونُ يَعْلُولُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا لَمُنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّه

### الحج يمحو الذنوب

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه».

(صحيح البخاري)

## رفع الصوت عند التلبية

عن زيد بن خالد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي: "إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج".

(صحيح الجامع)

### من أحكام الحج للنساء

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبًا من سرف حضتُ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفست؟ أي (أحضت) قلت: نعم. قال: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي المناسك كلها غير أن لا تطوق بالبيت". (صحيح مسلم).

من آداب الطواف

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة؛ إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" (رواه الترمذي).



## دراسات شرعية

## أثر السياق في فهم النص

تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية

حجاب المرأة المسلمة (٣)

الحلقة (٩٤)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ويعده، ويعد:

ية الحلقة السابقة بدأنا الكلام عن آيات الحجاب - حسب ترتيبها في المصحف - فبدأنا بقوله سيحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيُعْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظُهُ رَيِنُهَا ) (النور: ٣١)، فنقلنا أقوال كبار المفسرين بداية من القرن الثاني الهجري، وتوقفنا مع تفسير الطبري والمرويات التي ذكرها بأسانيدها، واكتفينا على ذكر الصحيح والحسن منها، ولم نذكر الضعيف. وخلاصة ما ذكر في كتب التفسير حول قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) ثلاثة أقوال:

١- إنها الثياب. ٢- إنها الوجه والكفان. ٣- إنها الثياب والوجه

وأصحاب القول الأول يقولون بوجوب النقاب، وأصحاب القولين الآخرين يقو لو ن باستحبابه.

> ونستأنف البحث بإذن الله تعالى الآية الثانية (من آبات الحجاب)، وهي قوله تعالى: ﴿ وَٱلْفَوَاهِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاعٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَكَبِّرْحَاتِ بِزِينَـةٌ وَأَن يَسْتَغْفِفُكَ

#### متولي البراجيلي

خَيْرٌ لَهُرَبُّ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ) (النور: ٦٠).

أقوال القدامي المفسرين في الآية:

اعداد/

- تفسير مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠هـ): «والقواعد من النساء»: يعنى المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر، اللاتي لا يرجون نكاحًا أي تزويجًا، فليس عليهن جناح؛ أي حرج، «أن يضعن ثيابهن»، في قراءة ابن مسعود؛ من ثيابهن؛ وهو الجلباب الذي يكون فوق الخمار، «غير متبرجات بزينة»: لا تريد بوضع الجلباب أن تُرَى زينتها، يعنى الحلى، أن يستعففن ولا يضعن الجلباب خير لهن من وضع الجلياب. (تفسير مقاتل بن سليمان: ٢٠٨/٣).

- تفسير ابن وهب (ت ١٩٧هـ): «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا»:

قال: التي إذا رأيتها استقذرتها، فلا بأس أن تضع الخمار

والجلباب، وأن تراها (تفسير القرآن من

الجامع لابن وهب).

- تفسير يحيى بن سلام (ت ۲۰۰هـ) ذکربسنده عن قتادة قال: «القواعد من النساء»، التي لا تحيض

ولا تحدث نفسها بالأزواج، رخص لها أن تضع جلبابها. وذكر بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما: قال: تضع الجلباب. وعن سليمان بن يسار؛ تضع الخمار إن شاءت. (انظر تفسير يحيى بن سلام ١/٤٦١).

- تفسير الطبري (ت ٣١٠هـ)؛ فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعهن ثيابهن، يعنى جلابيبهن، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب.

ثم نقل بأسانيده عن ابن عباس رضى الله عنهما-عن الأية-: لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب، ما لم تتسرج لما يكره الله.

وهو القناع، وعن ابن جريج؛ قال جلابيبهن وعن ابن زيد، قال عن (ثيابهن)؛ قال وضع الخمار، وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: الحلباب أو الرداء، وفي رواية: الرداء، وفي رواية: الملحفة، وفي رواية الجلباب.

وعن سعيد بن جبير؛ قال هو الرداء، وعن الشعبى: قال: الجلباب وعن مجاهد، قال: جلابيبهن.. فما نقله الطبري عن معنى وضع الثياب دائر بين الجلباب (القناع) والرداء والخمار والملحقة.

وسأقف مع معنى القناء، لأن البعض قال؛ إن القناع هو النقاب (غطاء الوجه) لغة: فما معنى القناع؟؛ قناع المرأة؛ ما تديره برأسها. (انظر مقاييس اللغة: ٣٣/٥)، وهو أوسع من المقنعة، وقد تقنعت به، وقنعت رأسها. (انظر الحكم · (YYY).

> المقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها. (شمس العلوم A/P770).

وفي النهاية قال عن: رجل مقنع بالحديد: هو الذي على رأسه بيضة، وهي الخوذة، لأن الرأس موضع

القناع. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأشرة/١١٤).

وفي لسان العرب؛ المقنع والمقنعة ما تغطى به المرأة رأسها.. والقناع أوسع من المقنعة، وقد تقنعت به وقنعت رأسها وقنعتها: ألبستها القناع فتقنعت به. والقناع والقنعة: ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطى رأسها ومحاسنها. قال الأزهري: ولا فرق عند الثقات من أهل اللغة بين القناء والمقنعة. (انظر لسان العرب مادة قنع ٢٠٠/٨--(4.1

- تفسير الزجاج (ت ٣١١هـ)، قال عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ أن يضعن الملحفة والرداء. (تفسير الزجاج ٥٣/٤).

- وعن الضحاك؛ يضعن ثيابهن: يعنى الجلباب، ﴿ - (تفسير ابن أبي حاتم ت ٣٢٧هـ) ذكر بأسانيده عن ابن مسعود عن قوله تعالى: (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) قال: الجلباب أو الرداء، وعن ابن عباس وابن عمر في إحدى الروايات وسليمان بن يسار في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي ومجاهد: إنه الجلباب، وعن مقاتل بن حيان والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي: الخمار، وعن عكرمة قال: يضعن الجلباب والخمار، وكذلك عن ابن عمر وسليمان بن يسار.

وفي قوله تعالى: «غير متبرجات بزينة»: عن الحسن وقتادة، قال: غير متبرجات بزينة: باديات عن النحر ونحو ذلك، وعن سعيد بن جبير، لا تتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. وكذلك عن مقاتل

ابن حیان. (انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ٢٦٣٩/٨ 73FY).

(تفسیر الماتريدي، ت ٣٣٣هـ) أن يضعن ثيابهن: الرداء، وقال بعضهم هو الجلباب، يقال الجلباب: هو القناع

الذي يكون فوق الخمار، فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. (انظر: تفسير الماتريدي ٥٩٣/٧).

- (تفسير الماوردي ت ٤٥٠هـ)؛ أن يضعن ثيابهن، فيه قولان: أحدهما: جلبابها وهو الرداء الذي فوق الخمار فتضعه عنها إذا سترها باقي ثيابها، قاله ابن مسعود وابن جبير، الثاني: خمارها ورداؤها، قاله جابر ابن زيد، ثم قال: وإنما خصَّ القواعد بوضع الجلباب لانصراف النفوس عنهن، ما لم يبدو شيء من عوراتهن. والشابات المشتهيات يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ويؤمرن بليس أكثف الحلابيب لئلا تصفهن ثيابهن (انظر تفسير الماوردي ١٢١/٤-١٢٢).

- (تفسير القرطبي ت ١٧١هـ): والعرب تقول امرأة واضع، للتي كبرت فوضعت خمارها، ونقل عن ابن مسعود وابن عباس: أنه الحلباب، وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار، ثم قال: والصحيح أنها (القواعد)، كالشابة في التستر، إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار. (انظر تفسير القرطبي ٢١/٣٠٩-٣٠٩). وكذلك نقل ابن كثير أنه الحلباب أو الرداء. (انظر: تفسير ابن كثير (٨٣/٦).

فخلاصة ما ذكر في كتب التفسير عن قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)، أن تفسير الثياب يدور بين الجلباب، والرداء، والقناع والخمار، واللحفة.

وما رأيت أن أحدهم فسَّر الثياب بالنقاب - فيما أعلم -، والذي قال: إن القناء هو النقاب، فقد رددنا عليه في النقل من كتب اللغة.

> وعلى العموم فالأية ليست نصًا في وجوب النقاب أو عدم وجويه، وإنما هي تتكلم عن ملابس العجائز

الكبيرات في السن، ولكن يستنبط منها عن طريق القياس بنهى المرأة الشابة عن التبرج مما يصلح أن يكون دليلاً للحجاب على عمومه، وليس على النقاب بخصوصه، والله أعلم. الآية الثالثة (من آيات الحجاب):

قوله تعالى: ( بَنِيَاتُهُ ٱلنَّيْ لَيَـثُنَّ كَأَمَدِ مِنْ ٱلنِّيَاةِ إِن ٱتَّقَيَّأَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قُلْمِهِ. مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلَا مُعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي يُنُوتِكُنَّ وَلَا تُبرَعَى تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَوَاتِينَ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمْ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَثُطَّهَرُّهُ تَطْهِيرًا ) (الأحزاب: ٣٢،

وموضع البحث في الأيات سيكون في مسألتين: الأولى: هل الخطاب الأمهات المؤمنين خطاب لعموم التساء.

الثانية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.

أولا: هل الخطاب في الأيات لأمهات المؤمنين فقط أم هو لعموم النساء؟ لا شك أن سياق الآيات وسباقها ولحاقها، يدل على أن الآيات تخص أمهات المؤمنين، اللاتي لهن أحكام خاصة من مضاعفة المثوبة ومضاعفة العقوبة (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)، فهل الأوامر والنواهي التي في الآيات متعلقة بأمهات المؤمنين فقط، أم يدخل فيها عموم النساء؟ هذا فيه نزاع؛ فمن قائل أن الآيات مقصورة على أمهات المؤمنين، ومن قال: إنها لعموم النساء.

والراجح - والله أعلم - أن هناك في الآيات أحكامًا خاصة بأمهات المؤمنين لا تتعداهن إلى

غيرهن، وأن هناك أحكامًا يدخل فيها عموم النساء بدلالتين، الأولى: ورود نصوص أخرى بها، والثانية: قياس 1865.

وهذا سنكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تحدثنا في العدد السابق عن زيارة المدينة المنورة، وذكرنا بعض فضائلها، وكذلك حكم زيارة مسجد رسول الله، وفضائل هذا المسجد المبارك، ونتناول في هذا العدد آداب زيارة المسجد النبوي، وبعض الأماكن الأخرى التي يُسَنَّ زيارتها لمن كان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### أولاً: آداب زيارة المسجد النبوي:

إذا وصل الإنسان إلى المسجد النبوي فيُسن له فعل ما يُفعل عند دخول سائر المساجد، فيستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب

وإذا خرج قال مثل ذلك، وقال: وافتح لي أبواب فضلك؛ لما روي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد. (المغني لابن قدامة ١٩٩/٥٥).

فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد لعموم الأوامر، ويستحب أن يصليها في الروضة؛ لحديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، رواه البخاري.

ويستوي في ذلك الرجال والنساء فإذا انتهى من صلاته وأدى الفريضة ذهب إلى قبر النبي

#### اعداد/ د. حمدي طه

صلى الله عليه وسلم فيقف أمام القبر مستقبلاً له ويقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد اللَّه عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام، (مسند أحمد بن حنبل، وصححه الألباني في الصحيحة برقم ٢٢٦٦).

قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من أحد يسلم عليَّ عند قبري، فهذه الزيادة مقتضاها التخصيص. (المبدع في شرح المقنع لابن مظلح الحنبلي ٢٥٩/٣). ومع أنه ليس في لفظ الحديث جملة (عند قبري)، لكن عرف الفقهاء أنَّ هذا هو المراد، وأنه لم يرد على كل مُسلّم عليه في كل مكان.

وبعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يتحول قليلا إلى اليمين ليقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضى الله عنه فيسلم عليه ويدعو له ويترضى عنه. ثم يتحول إلى اليمين قليلاً

ويسلم على عمر رضى الله عنه ويدعو له. وأصح ما ورد في ذلك أن ابن عمر رضى الله عنهما

كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما لا يزيد على قوله: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.

وأنبه هنا على أمور؛

أن الأدعية التي وردت في كثير من الكتب ونحوها مما يقال عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما لم يرد بها نص أو أثرعن الصحابة.

٢- أن هذه الأدعية إنما اختارها بعض العلماء تعليمًا للعامى الذي قد لا يستطيع قول شيء، وعليه فلا يوجد شيء محدد في هذا فيستطيع الزائر أن يقول ما شاء مسترشدًا بما ذكره العلماء. ٣- أنه لا تثريب على من أتى بهذه الأدعية. ولكن لا يعتقد القائل لها سنيتها بمعنى أنه لا بعتقد ورود هذه الأدعية في السنة (انظر: زيارة المدينة النبوية لفهد عبدالله محمد الحبيشي، ىتصرف).

#### ثانيا: زيارة مسجد قباء:

مسجد قياء هو أول مسجد بني بالمدينة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فنزل يقباء، قال عمار بن ياسر: «ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيه، فجمع حجارة فىنى مسجد قياء، فهو أول مسجد بني، يعنى بالدينة، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرًا، وأول مسجد بني لجماعة السلمين عامة. (انظر فتح الباري لابن حجر ٢٤٥/٧).

ويستحب لن كان بالمدينة زيارة مسجد قباء، وأن يصلى ركعتين فيه؛ لما ورد من حديث عبدالله بن عمر قال: ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا، ويصلى فيه ركعتين،

واستحب أهل العلم أن تكون الزيارة يوم السبت لما ورد عن ابن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا أنه كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُورُهُ رَاكِبًا

وَمَاشِيًا » (رواه البخاري).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكيًا، وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يفعله. رواه البخاري.

قال العلامة ابن عبد البر المالكي؛ عن مالك أنه سئل عن إتيان مسجد قباء راكبًا أحب إليك أو ماشيًا، وفي أي يوم ترى ذلك؟ قال مالك: لا أبالي في أي يوم جئت، ولا أبالي مشيت إليه أو ركبت، وليس إتيانه بواجب ولا أرى به بأسا.

قال أبو عمر؛ وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده في سبت للصلاة فيه على ما جاء في ذلك، قال ابن حجر؛ وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك .. فتح الباري ٢٩/٣. وعلى هذا فلا مانع من إتيان المسجد يوم السبت لحديث ابن عمر رضى الله عنهما، وهذا مستند من استحب الاتيان يوم السبت وهو دليل قوى في محل النزاع، فليس الأمر بدعة كما ظنه البعض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في هذا السجد كما في حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ، (رواه النسائي وصححه الألباني).

قال العلامة الشنقيطي: ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الفضل لسجد قباء، وأما الصلاة فيه فمطلقة، سواء أكانت نافلة أم فريضة، وأما رواية: (فصلى فيه ركعتين) فضعيفة، لكن الرواية القوية؛ (فصلى فيه) باطلاق، ولذلك لو صلى فيه فريضة أو نافلة، فإنه ينال أجر العمرة. (شرح زاد المستقنع ٩٨/٣). وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قياء ،، تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه، ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره، قال العلامة الألباني: «وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة مع أنه يستحب زيارته لن كان بالمدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل. قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة السلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. (الثمر الستطاب - (077/1 -

#### ثالثاً؛ زيارة البقيع:

وهو يطلق على الكان الذي دُفنَ فيه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو يقع على مقرية من قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد النبوي الشريف.

ويسن زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضى الله عنه; للأحاديث التي وردت بوجه عام بزيارة القبور؛ لأنها تذكر الآخرة كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن فيها عبرة..... الحديث رواه أحمد وصححه شعيب الأرناءوط قال: وهذا إسناد حسن، ولما ثبت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، ويدعو لهم. ويقول من يدخل إلى البقيع ما يسن قوله عند دخول المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ، أخرجه مسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالزيارة الشرعية: السلام على الميت، والدعاء له، بمنزلة الصلاة على جنازته، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلُّم أصحابه إذا زاروا القدور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم)، وهذا الدعاء يُروى بعضه في بعض

الأحاديث، وهو مروى بعدة ألفاظ. كما رويت ألفاظ التشهد وغيره، وهذه الزيارة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا خرج لزيارة قبور أهل البقيع، (مجموع الفتاوى -(EY/Y

ولا بأس أن يزور قبور الشهداء بأحد؛ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لزيارتهم في قبور هم ويسلم عليهم. وبهذه الزيارة لشهداء أحد يمكنه مشاهدة جبل أحد الجبل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (أحُد جبل يحينا ونحيه).

#### رابعا: زيارة بعض الأماكن الأخرى بالمدينة:

الأماكن التي ذكرناه من قبل هي التي قال العلماء باستحباب زيارتها لن كان بالمدينة المنورة، أما غيرها من المزارات التي يعتقد البعض بسنيتها، وأن لها فضل فلا يصح في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويرى العلامة محمد بن عثيمين؛ أنه ليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه؛ زيارة السجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة مسجد قباء، فهذه خمسة أماكن في المدينة، وما عدا ذلك من الزارات فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. (فتاوى نور على الدرب). وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد أن ذكر المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة: (أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها؛ فلا أصل لذلك، ولا دليل عليه، والمشروع للمؤمن دائمًا هو الاتباع دون الابتداع). والصواب أن زيارة هذه المواضع إن كانت للتعرف والتفكر فجائزة لا بأس فيها، وأما إن كانت على جهة السنية فيدعة لا تجوز، أما إذا رافقها بدع أخرى كالتبرك والتمسح بها؛ فالأمر أشد.

وهناك بدع ومخالفات نبِّه عليها أهل العلم لم نذكرها خشية الإطالة، نسأل الله أن يتقبل حج من ذهب إلى تلك البقاع الطاهرة، وأن ينفع بما كتىناه،

والحمد لله رب العالمين.



#### الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد: في هذا المقال نتناول بعض الأقوال والأفعال التي تنافي العقيدة، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

#### ١- افعاء علم الغيب في قراءة الكف والفتجان وغيرهما:

المراد بالغيب: ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة والماضية وما لا يرونه، وقد اختص الله تعالى بعلمه، وقال تعالى: « قُل لَّا يَعَلُّمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ، (التمل: ٦٥).

فلا يعلم الغيب إلا الله سيحانه، وحده، وقد يُطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة، قال تعالى: « عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ : أَحَدًا ١ اللَّهُ إِلَّا مَن أَرْتَضَى مِن رَسُولِ » (الجن: ٢٦، ٢٧).

أي: لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته، فيظهره على ما يشاء من الغيب؛ لأنه يُستدل على نبوته بالمعجزات؛ التي منها الإخبار عن الغيب؛ الذي يطلعه الله عليه، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري، ولا يطلع غيرهما لدليل الحصر. فمن ادّعي علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله، فهو كاذب كافر؛ سواء ادّعي ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان، أو الكهانة أو السحر أو التنجيم، أو غير ذلك، وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين؛ من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة، وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون؛ فلان عُمل لكُ كذا وكذا فمرضتُ بسبيه، وإنما هذا لاستخدام الحِن والشياطين، ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم؛ عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع والتلبيس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، (والكهان

#### د. صالح الفوزان

كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يَخلطون الصَّدق بِالكذبِ) إلى أن قال: (ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة فواكه وحلوى، وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما) انتهى. وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كأوقات هُبوب الرياح ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها. ويقولون، من تـزوج بنجم كذا وكذا، حصل له كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا حصل له كذا، ومن وُلد بنجم كذا وكذا حصل له كذا؛ من السعود أو النحوس، كما يعلن في بعض المجلات الساقطة من الخزعبلات حول البروج؛ وما يجري فيها من الحظوظ.

وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين، فيسألهم عن مستقبل حياته، وما يجري عليه فيه، وعن زواجه وغير ذلك.

ومن ادُّعي علم الغيب أو صدِّق من يدِّعيه، فهو مشركُ كافر؛ لأنه يدّعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه، والنجوم مسخرة مخلوقة، ليس لها من الأمر شيء، ولا تدل على نحوس، ولا سعود، ولا موت، ولا حياة، وإنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع.

#### ٢ - السعر والكهانة والعرافة:

كل هذه الأصور أعمال شيطانية مُحرِّمة تخل بالعقيدة أو تناقضها؛ لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية.

فالسحرُ عبارةٌ عما خفي ولَطُفَ سببُهُ اسمَي سحُرُا الله يحصل بأمور خفية، لا تدرك بالأبصار، وهو عزائم ورقى، وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات، وله حقيقة. ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيُمرض ويقتُل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره ببإذن الله الكوني القدري، وهو عمل شيطاني، وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب، والتوصل إلى استخدامها بالإشراك بها ولهذا قرنهُ الشارع بالشرك، حيث بالإشراك بها ولهذا قرنهُ الشارع بالشرك بالله الموبقات) قالوا، وما هي قال: (الإشراكُ بالله والسحر...) (رواه البخاري ومسلم) الحديث. فهو والسحر...) (رواه البخاري ومسلم) الحديث. فهو والسحر...) (رواه البخاري ومسلم) الحديث. فهو

الناحية الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين، والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه؛ ليقوموا بخدمة الساحر، فالسُحرُ من تعليم الشياطين، قال تعالى: «وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَّرُوا مُمِلِمُونَ ٱلنَّاسَ السِّحرَ» (البقرة: ١٠٢).

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال، قال تعالى: « رَلَفَدَ عَلِمُوا لَنَيْ اَشْتَرَهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ عَلَيْقٍ، (البقرة، ١٠٧)، أي: نصيبٌ.

وإذا كان كذلك فلا شكّ أنه كفر وشرك؛ يناقض العقيدة، ويجبُ قتل متعاطيه، كما قتله جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وقد تساهل الناس في شأن الساحروالسُحر، وربما عدوا ذلك فنا من الفنون؛ التي يفتخرون بها، ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع، ويُقيمون النوادي والحفلات والمسابقات للسحرة، ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين، أو يسمونه بالسرك، وهذا من الجهل والكهانة والعرافة هما ادعاء علم الغيب، ومعرفة والكهانة والعرافة هما ادعاء علم الغيب، ومعرفة الأمور الغائبة، كالأخبار بما سيقع في الأرض، وما سيحصل، وأين مكان الشيء المفقود؛ وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون

السمع من السماء، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْتَكُمْ عَلَ مَن تَنَزَّلُ الشِّيَطِينُ ﴿ ثَنْلُ عَلَى كُلِ أَفَّكِ أَيْكِ أَيْمِ ﴿ ثَلُ أَنْتُكُمْ عَلَى السَّعْدِ السَّع وَأَكْنُهُمْ كُلِيْمُكِ ﴾ (الشعراء: ٢٢١، ٢٢١).

وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة، فيلقيها في أذن الكاهن، ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة، التي سُمعت من السماء، والله عز وجل هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك، بكهانة أو غيرها، أو صدق من يدعي ذلك؛ فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. والكهانة لا تخلو من الشرك؛ لأنها تَقَرُّبُ إلى الشياطين بما يحبون؛ فهي شرك في الربوبية الشياطين بما يحبون؛ فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) (رواه أبو داود).

ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له: أن السحرة والكهان والعرافين، يعبثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء، فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله؛ بأن يذبحوا خروفًا صفته كذا وكذا، أو دجاجة، أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية، والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم، أو يضعونها في صناديقهم، أو في بيوتهم.

والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات، وأماكن الأشياء المفقودة؛ بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء الضائعة، فيخبرهم بها أو يحضرها لهم، بواسطة عملائه من الشياطين. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات أو بمظهر الفنان، كدخول النار ولا تؤثر فيه، وضرب نفسه بالسلاح، أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه، أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان، يجري على أيدي هؤلاء للفتنة. أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية أمور تخيلية لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار، كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصي.

قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية الرفاعية (قال: يعنى شيخ البطائحية) ورفع صوته: نحن لنا أحوال كذا وكذا، وادّعي الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال اليهم لأجلها). قال شيخ الإسلام: (فقلتُ ورفعتُ صوتى وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها: أي شيء فعلوه في التار؟! فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت: فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نفسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني الأمراء والناس عن ذلك؛ فقلت: لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار، يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع، وقشر النارنج، وحجر الطلق، فضج الناس بذلك؛ فأخذ يظهر القدرة على ذلك، فقال: أنا وأنت نلفُ في بارية بعد أن تطلى جسومُنا بالكبريت. فقلت: فقم، وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمدّ يده يظهر خلع القميص، فقُلتُ: لا، حتى تغتسل بالماء الحار والخل؛ فأظهر الوهم على عادتهم فقال: من كان يحبُّ الأمير فليحضر خشبًا- أو قال: حزمة حطب- فقلتُ: هذا تطويلُ وتفريقُ للجمع ولا يُحصلُ به مقصود؛ بل قندير يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله، أو قلت: فهو مغلوب، فلمَّا قلتُ ذلك تغير وذل) انتهى .

والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس بمثل هذه الحيل الخفية، كجرهم السيارة بشعرة والقائه نفسه تحت عجلاتها وإدخال أصياخ الحديد في عينه، إلى غير ذلك من الشعوذات الشيطانية.

#### ٣- تقديم القراين والنذور والهدايا للمرارات والقبور وتعظيمها:

لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحذّر منها غاية التحذير، ومن ذلك: مسألة القبور، قد وضع الضوابط الواقية من عبادتها، والغلوفي أصحابها، ومن ذلك؛

 أنه قد حدر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأولياء والصالحين؛ لأن ذلك يؤدِّي إلى عبادتهم، فقال: (إياكم والغُلُو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلة) (رواه الأمام أحمد والترمذي وابن ماجه)،

وقال: (لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا: عبدُ الله ورسوله) (رواه البخاري).

١- وحـدر صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، كما روى أبو الهياج الأسدى قال: قال لي على بن أبي طالب رضى الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سؤيته) (رواه مسلم).

🥕 ونهى عن تجصيصها والبناء عليها، عن جابر رضى الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يسنى عليه بناء) (رواه مسلم).

إلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور، عن عائشة رضى الله عنها قالت: (لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذرُ ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشى أن يُتَّخذُ مسجدا) (متفق عليه).

وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإنى أنهاكم عن ذلك) (رواه مسلم في صحيحه).

واتخاذها مساجد معناهُ: الصلاة عندها وإن لم يين مسجد عليها؛ فكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتَّخذُ مسجدًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) (رواه البخاري) فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشد.

وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي، وارتكبوا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر؛ فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات، وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر، من الذبح لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وصرف النذور لهم، وغير ذلك.

نسأل الله السلامة والعافية، وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

## ادارة الغضب بين التقييم والتقويم

الحلقة الرابعة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي

تناولنا في المقال السابق النوع الأول من الغضب وهو المحمود من أصحاب الفطرة السليمة والمطلوب شرعًا والمتعبد به؛ وهو ما كان لله تعالى، وهذا من الإيمان أو من أعمال الإيمان، والتكاسل عنه أو التغافل عنه نقصان في الإيمان، بحيث يغضب المرء ويغتاظ عند ما تنتهك حرمات الله، كذلك مطلوب أن يغضب العبد على أعداء اللَّه؛ من الكفَّار، والمنافقين، والطُّغاة، والمتجنِّرين بالضوابط الشرعية.

#### ثانيا: الغضب المذموم:

هو الذي نُهي عنه وذمَّ فِي الأحاديث التي وردت وهو خلق سيئ؛ (لأنه يُخرج العقل والدين من سياستهما، فلا يَبِقى للإنسان مع ذلك نظرٌ، ولا فكرٌ، ولا اختيار). (مختصر منهاج القاصدين-ابن قدامة المقدسي ٢٣٢).

وهو ما كان في سبيل الباطل والشيطان كالحمية الجاهلية؛ وهو ما كان وَفْق هوى الإنسان، بتزيين من الشيطان؛ وهو ما كان باعثُه الكبر، وثمرته العدوان على البشر، وذلك من أفعال أهل الجاهليَّة عن أبي هريرة رضى الله عنه، أنَّ رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أوصني قال: «لا تغضب»، فردد مراراً، قال: «لا تغضب». (رواه البخاري ((1117)).

قال الخطابي: (معنى قوله: « لا تغضب». اجتنب

اعداد/ د . ياسر لمعى

أسباب الغضب، ولا تتعرَّض لما يجلبه. (جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي ٢٦/١٠). وقال ابن التين: (جمع صلى الله عليه وسلم في قوله: «لا تغضب». خيري الدنيا والآخرة؛ لأنَّ الغُضُب يفضى إلى التقاطع، ومنع الرفق، وريما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه، فينتقص ذلك من الدين. (جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي -(077/1.

وقال البيضاوي: (لعله لما رأى أنَّ جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته، ومن غضبه، وكانت شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغَضَب، الذي هو أعظم ضرراً من غيره، وأنَّه إذا ملك نفسه عند حصوله، كان قد قهر أقوى أعدائه).

- عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر على فأنسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تغضب» (المرجع السابق).

قال الباجي في المنتقى: (قول السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني كلمات أعيش بهن. يحتمل أن يريد به أنتفع بها مدة عيشي، ويحتمل أن يريد به- والله أعلم- أستعين بها على عيشي. ولا تكثر على فأنسى.. لعله عرف من

نفسه قلة الحفظ، فأراد الاختصار الذي يحفظه ولا ينساد، فجمع له النّبي صلى الله عليه وسلم الخير في لفظ واحد، فقال له: ﴿ لا تغضب،، ومعنى ذلك- والله أعلم- أنَّ الغَضَب يفسد كثيراً من الدين؛ لأنَّه يؤدي إلى أن يُؤذي ويُؤذَى، وأن يأتى في وقت غضيه من القول والفعل ما يأثم به، ويُؤثم غيره، ويؤدي الغُضب إلى البغضة التي قلنا إنها الحالقة، كما أن الغَضَب أيضاً يمنعه كثيراً من منافع دنياه، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تغضب »، يريد - والله أعلم - لا تُمض ما يبعثك عليه غضبك، وامتنع منه، وكفُّ عنه. (المنتقى شرح الموطأ- سليمان الباجي ٢١٤/٧).

وقال ابن رجب في شرحه للحديث: (فهذا الرَّجلُ طلب من النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُوصيه وصية وجيزة، جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشيةَ أنْ لا يحفظها لكثرتها، فوصَّاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ لا يغضب، ثم ردِّد هذه المسألة عليه مراراً، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يردُدُ عليه هذا الحوابَ، فهذا يدلُّ على أنَّ الغُضِّب جماعُ الشرِّ، وأنَّ التحرُّز منه جماعُ الخير). (جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنيلي ٣٦٢/١).

- وعن سليمان بن صرد قال: استبُّ رجلان عند النُّبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسبُّ صاحبه مغضباً قد احمرٌ وجهُه، فقال النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: «إنِّي لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بِاللَّهُ مِن الشيطان الرجيم». فقالوا للرَّجِل: ألا تسمع ما يقول النّبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «إني لست بمجنون». (أخرجه البخاري ((01117)).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس الشديد بالصُّرَعة، إنَّما الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغضب». (أخرجه البخاري (٢١١٤)).

قال ابن بطال: (أراد صلى الله عليه وسلم أن الذي يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوى الشديد، والنهاية في الشدة لغلبته هواه الردي الذي زينه له الشيطان المغوي، فدل

هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم). وقال عمرُ بنُ عبدالعزيز؛ (قد أفلحَ مَنْ عُصمَ من الهوى، والغضب، والطمع) (شرح صحيح البخاري- ابن بطال، ٩/٢٩٦).

وقال جعفر بنُ محمد؛ الغَضِّبُ مفتاحُ كلُّ شرٍّ. وقال عطاءُ بنُ أبي رياح: (ما أبكي العلماءُ بكاء آخر العمر من غضية يغضبُها أحدُهُم، فتهدمُ عمل خمسين سنة، أو ستين سنة، أو سبعين سنة، وربُّ غضبة قد أقحمت صاحبها مقحماً ما استقاله) (جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنيلي ١ (٣٦٣).

وقال أبو حاتم في روضة العقلاء: (الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه نفسه، أن يذكر كثرة عصيانه ريه، وتواتر حلم الله عنه، ثم يسكن غضبه، ولا يزري بفعله الخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهم، ثم تأمَّل وفور الثواب في العقبي، بالاحتمال ونفي الغُضُب). (روضة العقلاء- ابن حبان البستي ١٣٩).

كذلك توجد بيننا مع الأسف شريحة من المسلمين يغضبون إذا سمعوا كلمة شرع الله، أو الأحكام الشرعية، أو انتشار حلق تحفيظ القرآن الكريم، ويتهموننا بالرجعية، ومعاداة الدعوة وأهلها، مع دفاعهم عن المنكرات، ويظهر ذلك جليًا في كتابة بعض كتاب الصحف والإعلاميين فتجد أحدهم يغضب بسبب ظهور محجبات، أو أصحاب لحي في أماكنهم، ولا هم له سوى مسايرة العصر!! سواء وافق الشرع المطهر أو خالفه، فالحق عندهم ما وافق هواهم، والباطل ما حدُّ من مبتغاهم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُعُوا إِلَى أَلْلِهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ لِيَنْهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن بَكُن لَمُمُ ٱللَّقُ يَأْتُوا ۚ إِلَّهِ مُذَعِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ أَرْفَانُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ أَللَّهُ عَلَيْمٍ وَرَسُولُهُ. بَلْ أُوْلَتِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا كَانَ ۚ فَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا ۗ إِلَى أَلَلِهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَاتِرُونَ » (التور: ٤٨- ٥٢).

#### الخلاصة

أن صاحب هذا الغضب مذموم في الشرع الحكيم، هذا صاحب النفس الخبيثة، صاحب النفس العنيفة، ناره تأجِّجت، واضطرمت، واحتد منها غليان الدم في القلب، وملأت الشرايين والدماغ دخانا مظلماً مضطرماً، يسود منه مجال العقل، ويضعف به فعله، فكما أن الكهف الضيق اذا مليَّ حريقاً اختنق فيه الدخان، واللهب، وعلا منه الأجيج، فيصعب علاجه واطفاؤه، ويستحيل كل ما يدنو منه إلى مادة تقويه- وإذا اشتعلت هذه النفس غضبا عميت عن الرشد وتنكبت طريق

#### ثالثًا: الغضب الماح:

وهو الغضب الفطري ما كان في غير معصية الله-تعالى- ولم يتجاوز حده كأن يجهل عليه أحد بالسب، أو الشتم، أو الاعتداء، وكظمه هنا خير وأبقى قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنِفِقُونَ فِي ٱلنَّرَّآءِ وَالضِّرَّآءِ وَٱلْكَ يَظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ المُحْمِينِينَ »(آل عمران: ١٣٤) ومما يُذكر هنا أن جارية لعلى بن الحسين جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الابريق من بد الحارية على وجهه فشجه، فرفع على بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عزوجل يقول: (والكاظمين الغيظ) فقال لها؛ قد كظمت غيظي. قالت (والعافين عن الناس) فقال لها: قد عفا الله عنك. قالت: (والله يحب المحسنين) قال: اذهبي فأنت حرة. (أخرجه البيهقي في الشعب (۱۲۱۷)).

غضب مباح كغضب الرجل من زوجته إذا عصت أمره، ما لم يكن أمراً حراماً، كتأخير طعام، أو فعل محظور بينهما، فله أن يغضب دون ظلم أو تعدُّ، أو كغضب الأستاذ من التلميذ إن أخلف ظنه بإجابته مثلاً، أو غضب الصاحب من صاحبه إن تأخر عليه، وما شابه ذلك من مواقف كثيراً ما تمر على الإنسان.

وقال نوح بن حبيب، كنت عند ابن المبارك فألحوا عليه. فقال: هاتوا كتبكم حتى أقرأ. فجعلوا يرمون إليه الكتب من قريب ومن بعيد، وكان رجل من أهل الري يسمع كتاب الاستئذان فرمي

بكتابه، فأصاب صلعة ابن المارك حرف كتابه فانشق وسال الدم، فجعل ابن المارك يعالج الدم حتى سكن ثم قال: سبحان الله كاد يكون قتال، ثم بدأ بكتاب الرجل فقرأه. (أخرجه السهقى في الشعب (۸۳۲۰)).

والخلاصة فيه ما قاله: ابن حبان- رحمه الله تعالى- «والخلق مجبولون على الغضب، والحلم معاً، فمن غضب وحلم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل، على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد ، ا.هـ (روضة العقلاء - ابن حبان

#### درجات الناس في قوة الفضب:

الأولى: التفريط: ويكون ذلك بفقد قوة الغضب بالكلية،أو بضعفها، وهذا قد يكون مبعثه التربية، والمحاكاة العائلية، والبيئة المحيطة وروافدها.

الثانية: الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل، والدين، ولا تبقى للمرء معها بصيرة ونظر، ولا فكرة ولا اختيار، وهؤلاء في غالبهم ليس لهم دين بمنعهم، ولا مرجع يزجرهم، ولا خلق يُوقفهم، ويكثر هذا الصنف في الأسواق ومراتع الاختلاط.

الثالثة: الاعتدال: وهو المحمود، وذلك بأن ينتظر إشارة العقل بأن هناك ديناً يُحرُم ويجرُم، دين يقتص ويحكم، وفوق ذلك ومعه هناك رب رقيب مطلع. (إحياء علوم الدين- للغزالي ١٧٩/٣ بتصرف).

الخلاصة: إذا أنت علمت من أي الأصناف أنت، وعلى أى درجة من قوة الغضب وجب عليك تقييم غضبك، وتقويم نفسك، وضبط سلوكك، وتهذيب أخلاقك وفق شرع الله خالقك، واعلم أن ما يمكن قياسه يمكن تقييمه وتقويمه.

هذا ما تيسر ذكره في الباب، والله أسأل أن يحفظكم بحفظه، وأن يبارك فيكم، إنه ولى ذلك والقادر عليه، نلتقي الشهر القادم إن شاء الله مع بواعث الغضب.

هذا، وصَلُ اللهم وسلَّم وبارك على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



## عاشرًا: شدة التقتير عليهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد: نتابع في هذا العدد الحديث عن أخطاء الأباء والأمهات والعلمين والربين في تربية النشء، فتقول وبالله التوفيق؛

تربيية الأبناء مستولية الأباء والأمهات والعلمين وكل مُربِّ، وكثيرًا ما يهملونها، مستسهلين الأهمال فيها، لحدم ظهور آثار ذلك مبكرًا، فإذا جاء اللوعد، وحان وقت القطاف؛ جاءت الثمرة مرة حنظلية. فبدأ الآياء يشتكون بل يصرخون مما آل اليه أمر أبتائهم، ناسين أو متتناسين أنهم كانوا السبب الرئيس وراء قلك الرارة. قصدوا أو لم يقصدوا وهذا بال شك خلل ق الترساد.

ولقد أمر المولى العليم الحكيم بتدارك هذا الخلل بتعاهد الطفل بالتربية منذ نعومة أظفاره، فقال جل شأنه: «يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكُةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ »

(التحريم: ٦)، وقد تحدثنا فيما مضي عن: أولاً: القسوة والغلظة والفظاظة. ثانيًا: التدليل الزائد والتمييع. ثالثا: عدم الثبات في المعاملة. رابعًا: عدم العدل بين الإخوة. خامسًا: اختلاف الوالدين في تربية الأبناء. سادسًا: الافتتان بالأولاد والإعجاب الزائد بهم. سابعًا: تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والفزع. ثامنًا: تربية الأولاد على سلاطة اللسان والجرأة اثنافية للحياء، واعتبار ذلك شجاعة. تاسعًا: تعويد الأولاد على الترف والبذخ.

وهذه المرة إن شاء المولى عز وجل نتناول الخطأ التربوي التالي:

#### عاشرا: ضرر الإسراف والتقتير على الأولاد

التوسط ممدوحُ بكل لغة، موسومٌ بكمال الحكمة. وقيل: دين الله بين المقصر والغالي. وقيل: خير الأمور أوساطها. وقال عز وجل: » ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً،. وقال الله جل ثناؤه، عن عباد الرحمن الصالحين: والنين إذا انفقوا لم تسرقوا ولم تقتروا وكان بين ذالك قوامًا ، (الفرقان: ٦٧).

قال ابن جرير الطبرى: يقول تعالى ذكره: «والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا » في إنفاقها. ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع، وما الإسراف فيها والإفتار. فقال بعضهم: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله وإن قلت: قال: وإياها عنى الله، وسماها إسرافا. قالوا: والإقتار: المنع من حقَّ اللَّه. عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قوله: ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا ۖ أَنْفَقُواْ لَمْ تُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا) قال: هم

المؤمنون لا يسرفون فينفقون في معصية الله، ولا يُقترون فيمنعون حقوق الله تعالى. تفسير

وقال أخرون: السرف: المجاوزة في النفقة الحد، والإقتار: التقصير عن الذي لا بد منه.

قال وهيب بن الورد: لقي عالم عالمًا هو فوقه في العلم، فقال: يرحمك الله أخبرني عن هذا البناء الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال: هو ما سترك من الشمس، وأكنُّك من المطر، قال: يرحمك الله، فأخبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما سدّ الجوع ودون الشبع، قال: يرحمك الله، فأخبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما ستر عورتك، وأدفأك من البرد.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك، قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع؛ ما جاوز الحدّ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه، والإقتار، ما قصر عما أمر الله يه، والقوام: بين

فإن قال قائل؛ فهل لذلك من حد معروف تبينه لنا؟ قيل: نعم ذلك مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر وغير ذلك .... نحو أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما يضعف بدنه، وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه، وأداء فرائضه؛ فذلك من السرف، وأن يترك الأكل وله إليه سبيل حتى يضعف ذلك جسمه وبنهك قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه؛ فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام،... فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس، وحضوره المحافل والجمع والأعياد دون ثوب مهنته، أو أكله من الطعام ما قوّاه على عبادة ربه، مما ارتفع عما قد يسد الجوع، مما هو دونه من الأغذية، غير أنه لا يعين البدن على القيام لله بالواجب معونته، فذلك خارج عن معنى الإسراف، بل ذلك من القوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببعض ذلك، وحضَ على بعضه، كقوله: «مَا عَلَى أَحَدَكُمْ لَوْ اتَّخَذَ ثُوْبَيْنِ: ثُوبًا لِهُنَّتِهِ، وَثُوْبًا لِجِمْعَته وَعيده، وكقوله: «إذا أَنْعَمَ الله عَلى عَبْد نَعْمَةَ أَحَبُّ أَنْ يَرَى أَثْرَهَا عَلَيْهِ، وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد بيِّناها في مواضعها. وأما قوله: (وكانَ بَيْنَ دُلكَ قُوامًا) فإنه النفقة بالعدل والعروف.

عن عمر مولى غفرة، قال؛ قلت له؛ ما القوام؟ قال؛ القوام: أن لا تنفق في غير حقّ، ولا تمسك عن حقّ هو عليك. والقوام في كلام العرب، بفتح القاف، وهو الشيء بين الشيئين. تقول للمرأة المعتدلة الخلق: إنها لحسنة القوام في اعتدالها. (تفسير الطبري (۲۰۱-۲۹۸/۱۹) باختصار).

وقال القرطبي: وَإِنْمَا التّأديبُ فِي هَذِهِ الآيةَ هُوَ فِي نُفْقَة الطَّاعَاتَ فِي الْبُاحَاتَ، فَأَدُبُ الشُّرْعِ فَيهَا أَلا يُفَرِّطُ الْإِنْسَانُ حَتَّى يُضَيِّعَ حَقًا آخَرَ أَوْ عِيَالَا وَنَحُو هَذَا، وَأَلا يُضَيِّقُ أَيْضًا وَيَقْتَرُ حَتَّى يُجِيعُ الْعيَالُ وَيُفْرِطُ فِي الشَّحُ، وَالْحِسَنُ فِي ذَلْكَ هُوَ الْقُوامُ، أي الْعَدُلْ، وَالْقُوَامُ فِي كُلْ وَاحِدُ بِحُسْبِ عِيَالُهُ وَحَالُهُ، وَخَفْهَ ظَهْرِهِ وَصَبْرِهِ وَجَلْدِهِ عَلَى الْكُسْبِ، أَوْ ضَدُ هَذَه الْحِصَالِ، وَجِيْرُ الْأَمُورِ أَوْسَاطُهَا، وَلَهَذَا تَرَكَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِا بِكُرِ الصَّدِيقَ يَتَصَدُّقَ بجميع مَاله، لأنَّ ذلكُ وَسَطْ بِنسْبَة جَلَده وَصَيْره فِي الدُّين، وَمَنْعَ غَيْرَهُ مِنْ ذَلك.

وَنَعْمَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحْعِيُّ: هُوَ الَّذِي لا يُجِيعُ وَلا يُعْرِي وَلا يُنْفِقَ نَفْقَة يَقُولُ النَّاسُ قَدْ أَسْرَفَ. وَهَالَ يَزِيدُ بُنَ أَبِي حَبِيبٍ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ الثَيَابَ لَجِمَالٍ، وَلاَ يَأْكُلُونَ طَعَامًا للَّذْةِ. وَقَالَ يَزِيدُ أَيْضًا فِي هَذه الآية؛ أولئك أضحَابَ مُحَمِّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لا يَأْكُلُونَ طَعَامًا للتَّنْغُم وَاللَّذَة، وَلا يَلْبَسُونَ ثَيَابًا للْجَمَالِ، وَلَكَنْ كَانُوا يُريدُونَ مِنَ الطَّعَام مَا يَسُدُ عَنْهُمُ الْجِوعُ وَيُقُونِهِمْ عَلَى عَبَادَةَ رَبُهِمْ، وَمِنْ اللبّاس مَا يُسْتُر عَوْرَاتِهِمْ وَيكُنَّهُمْ مِنَ الْحِرِ والبرد. وقال عبد الملك ابن مُرْوَانَ لَعُمَرَ بَن عَبُد الْعَزيز حين رُوِّجَهُ ابْنتُهُ فَاطْمَهُ: مَا نَفْقَتُكُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ؛ الْحَسَنَةَ بَيْنَ سَيِّئْتَيْنَ،) يعني الوسط بين الإسراف والإقتار(، ثُمَّ تَالاً هَذه الآية. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُفِّي بِالْمُرْءِ سَرَفًا أَلاَّ يَشْتَهِيَ شَيْنًا إِلاَّ اشْتَرَاهُ فَأَكَلَهُ. وَ فِي سُنَنَ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴾ إِنَّ مِنَ الْسَّرَفِ أَنْ تَأْكُلُ كُلِّ مَا اشْتَهَيْتَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: ثُمَّ يَزِيدُوا عَلَى الْعُرُوف وَلُمْ يَبْخُلُوا، كَقُوْلُهُ تَعَالَى؛، وَلا تَجْعَلْ يَدُكُ مُغْلُولُةً إلى عُنُقكَ وَلا تَنْسُطُها كُلِّ الْنُسُطى.

وقال الشاعر؛

كالأطرفي قضد الأمور ذميم

وَقَالَ غُمَرُ لَا بُنِهُ عَاصِمٍ: يَا بُنيَّ، كُلُّ فِي نَصْفَ بَطَنكَ، وَلاَ تَطْرَحُ ثُوْبًا حَتَى تَسْتَخَلَقُهُ (يعني يصبح الْبُوب بِاليًا)، وَلا تَكُنْ مِنْ قَوْم يَجْعَلُونَ مَا رَزْقَهُمُ اللَّه فِي بطونهم وعلى ظهورهم.

قال حاتم الطائي:

#### إذا أنتُ قد أعطيت بطنك سُوله

وَهْرُجَكَ نَالاً مُنْتَهَى الذَّمُ أَجْمَعَا

(وَلَمْ يَقْتُرُوا)؛ (لم يضيُّقوا)، عَنِ الأَصْمَعِيُّ أَنَّهُ يُقَالَ للْإنْسَانِ إِذَا ضَيَّقَ، قَتْرَ يَقْتُرُ وَيَقْتُرٍ، وَأَقْتُر يُقْتَرُ. قواماً، بفتح القاف، يعنى عدلا. تفسير القرطبي

ضرر التقتير على الأولاد:

عَنْ جَابِرِ بُن عَبْد اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلُّمَ، فَإِنَّ الظُّلُّمَ ظُلَّمَاتُ يَوْمُ الْقَيَامَة، وَاتَّقُوا الشُّحِّ، فَإِنَّ الشُّحُّ أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، حَمَلُهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ، صحیح مسلم ح۲۵۷۸.

(واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. قال جماعة: الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل، وقيل، هو البخل مع الحرص، وقيل: البخل في أفراد الأمور، والشح عام، وقيل: الشح: الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده) صحيح مسلم (١٩٩٦/٤).(شرح محمد فؤاد عبد الباقي).

كثير من المربين والآباء يقترون على أولادهم في النفقة بداع وبدون داع، مما يجعل أولادهم يشعرون بالعَوز والنّقص، ويحسون بالحاجة والحرمان، وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطريقة أو بأخرى، إما بالسرقة، أو بسؤال الناس، أو بالارتماء في أحضان رفقة السوء وأهل الإجرام؛ لتعويض ذلك النقص، خاصة إذا غاب الوازع الديني والتربية

الحسنة، فإن الولد حينئذ يجد متنفسه بين هؤلاء الأشرار الذين يوهمونه بأنهم العوض البديل عن حياة الذل والفقر تحت سلطان الأب. فيبدأ الابن في البيات خارج البيت، والتخلف عن مدرسته ودروسه، وهو بذلك قد ركب طريق الفشل والانحراف. كل ذلك من جراء بخل والديه والتقتير عليه.

ثواب النفقة على العيال:

عَنْ ثُوْبَانَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ دَيِنَارِ أَنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عَيَالُه، وَدينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابُه فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى دَابِّتِه فِي سَبِيلِ اللَّه « ـ قَالُ أَبُو قَلاَيَةَ: وَبِدَا بِالْعِيَالِ، وَأَيُّ رَجُل أَعْظُمُ أَجْرًا مِنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى عِيالُ صِغار حَتَّى يُغْنيَهُمُ اللَّهِ عَزِّ وجِلَّ؟ صحيح الأَدبُ المفردُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ أُرْبِعَهُ دَنَانِيرَ؛ دَيِنَارًا أَعُطَيْتُهُ مَسْكِينًا ﴿ وَدِينَارًا أَعْطَيْتُهُ فِي رَقْبَةً، وَدينَارًا أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارًا أَنْفُقْتُهُ عَلَى أَهْلِكُ، أَفْضَلُهَا ٱلَّذَي أَنْفَقْتُهُ عِلَى أهلك،. صحيح الأدب المفرد (ص: ٢٨١).

#### وقفة مع الأباء الفقراء،

قد يكون حال الأبوين ضعيفًا بسبب فقر وحاجة، وعندها سيكون الحرمان والإقتار شيئًا مفروضًا، مع تلك الأسرة عامة وعلى الأولاد خاصة، عند ذلك يجب على الأبوين تلقين الأبناء الرضا والقناعة، وأن الله سيحانه وتعالى خلق الناس وفضل بعضهم على بعض في الرزق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعيشون على الكفاف، ويمر الشهران ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ويُلقِّن الأبناء أن عامة أهل الجنة الفقراء وأول من يدخلها من الناس فقراء المهاجرين، وذلك إذا صبروا على الحال التي قسمها الله تعالى لهم، بذلك يتدرب الأولاد على الصبر والشكر، وعلى الرضا بالقليل والقناعة بما قسم الله سيحانه.

فلا يشعر الأولاد بالحرمان، بل ينتظرون ما عند ريهم الرحمن.

ونظراً الأهمية هذا الموضوع فسوف يكون لنا معه لقاء آخر، ونسأل الله الهداية والتوفيق.

الحلقة (٢٠٦)

تحذيرالداعية من القصص الواهية

على حشيش اعداد/

قصة أضحية فاطمة بنت النبي

صلى الله عليه وسلم

يروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو حمزة». اهـ.

#### ثالثًا: التحقيق:

١- مما أوردناه آنفًا يتبين من قول الإمام الحافظ الطبراني: أن هذا الحديث غريب عن سعيد بن جبير، تضرد به عنه أبو حمزة الثمالي.

فائدة: هذا التفرد الذي أثبتناه مهم جدًا في الصناعة الحديثية، حيث يتبين منه أن حديث عمران بن حصين تفرد به أبو حمزة ولا يوجد لأبى حمزة متابع.

٢- وأبو حمزة الثمالي هو علة هذا الحديث وكما بينا من قول الإمام الحافظ الطيراني في «الأوسط» أن أبا حمزة تفرد به فلا يوجد له متابع؛ حيث إن المتابع يكون للراوي أبي حمزة مما فوقه كما هو ميين من الاعتبار بالاستقراء من التخريج لحديث عمران بن حصين فلا يوجد متابع لأبي حمزة، ولا من فوقه وهو شيخه سعيد بن جبير فلا متابعة تامة ولا قاصرة.

٣- أمَّا ما دون أبي حمزة فقد رواه عنه تلميذه النضر بن إسماعيل البجلي إمام مسجد الكوفة واشتهر عنه فرواه عنه:

أ- على بن الجعد، ومعقل بن مالك، وابن عائشة، وعبد الرحمن بن بكر بن مسلم عند الطبراني في «العجم الكبير» (٢٣٩/١٨) ح(٦٠٠)، ومعقل بن مالك عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/V3Y) J(+70).

ب- ورواه عنه عُبيد الله بن معاذ، ومعقل بن ماثك عند البيهقى في «السنن الكبرى» (٢٣٩/٥)، ومعقل بن مالك عند البيهقي في «الشعب» (١١/١١). حِـ ورواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة عند الحاكم

الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ في هذا الشهر حتى يوم النحر، ومما ساعد على انتشارها وجودها في كتب السنة الأصلية مرفوعة، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية

#### أولا: المن:

رُوي عَنْ عَمْرَانَ بِن حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا فَاطْمَهُ، قُومِي فَاشْهَدي أُضْحِيَّتُك، فَإِنَّهُ يُغْضَرُ لَكَ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلِّ دُنْبِ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمرْثُ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، قَالَ عَمْرَانُ: يَا رَسُولَ اللَّه، هَذَا لَكَ وَلَأَهُلَ بَيْتِكَ خَاصَّةً، فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ، أَوْ للْمُسْلِمِينَ عَامَّةَ؟ قَالَ: "بَلْ للْمُسْلِمِينَ عَامَّةً".

#### ثانيا: التخريج:

١- أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحاكم في «المستدرك» (٢٢٢/٤) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي، حدثنا أبو حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك..» القصة.

قلتُ: ومن طريق أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين أخرجه:

٧- أخرجه الإمام الحافظ البيهقي في «السان» (٧٣٨/٥)، وفي «الشعب» (١١/٥١).

٣- وأخرجه الإمام الحافظ الطبراني في «المعجم الكبير، (۱۸/۱۸۹/۱۰۳).

وفي العجم الأوسط (٢٤٧/٣) ح(٢٥٣٠) وقال: «لا

ق «الستدرك» (٤/٢٢). الاستنتاج:

نستنتج من هذا الاعتبار بالاستقراء من هذا التخريج أن النضر بن إسماعيل البجلى تلميذ أبى حمزة الثمالي اشتهرعنه الحديث فرواه عنه ستة رواة، يتابع بعضهم

٤- أوهام الجمع والتضريق:

قد يتوهم من لا دراية له بعلم الرجال أن أبا حمزة الثمالي، وثابت بن أبي صفية الكوفي اثنان، وهذا من أوهام التضريق وهو عد الواحد اثنين فأكثر، ومقابله أوهام الجمع وهو عد الاثنين فأكثر واحدًا، لذلك صنَّف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي كتابه العظيم والذي سماه «الموضح لأوهام الجمع والتضريق».

٥- ولما كانت علة هذا الحديث أبا حمزة الثمالي بيَّن الحافظ الخطيب البغدادي في «الموضح الأوهام الجمع والتضريق» (١٠٣/٥٢٤/١) أنه هو ثابت بن أبى صفية الكوفي حيث ذكر اسمه في «الترجمة» (۱۰۳)قال:

«ذكْرُ ثابت بن أبي صفية الكوفي»، ثم قال: «وهو أبو حمزة الثمالي الذي روى عنه النضر بن إسماعيل البجلي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، حدثنا أحمد بن محمد بن أشتة الأصبهاني، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا النضر بن إسماعيل إمام مسجد الكوفة، حدثنا أبو حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك...» القصة.

 آ- لذلك قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (٩٣/٢) (٣١١/٣): «ثابت بن أبي صفية واسم أبي صفية دينار الأزدي الكوفي، اهـ.

٧- بيان مرتبة أبى حمزة الثمالي:

أ- قال الإمام ابن عدي: «سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية: واهى الحديث». اهـ.

ب- وقال النسائي: «أبو حمزة ثابت بن أبي صفية

ليس بثقة». اه.

ج- وقال: سمعت ابن حماد يقول: «ثابت بن أبي صفية أبو حمزة ليس بثقة». اه.

د- وقال: حدثنا ابن أبي بكر، حدثنا العباس عن يحيى، قال: «أبو حمزة الثمالي ليس بشيء ». اهـ. ثم ختم الحافظ ابن عدي ترجمته بعد أن أخرج أحاديث من مناكيره، قال: «ولأبي حمزة هذا أحاديث وضعفُه بيِّن على رواياته». اهـ.

م- ونقل الإمام الحافظ الذهبي أقوال أئمة الجرح والتعديل والتي أخرجها الإمام الحافظ اين عدى في أبي حمزة الثمالي وأقرها الذهبي في «الميزان» -(1/7F/1071).

#### رابعا: تساهل الحاكم ورد الدهبي:

ولا يغتر من لا دراية له بالصناعة الحديثية بقول الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، فبالاستقراء والتحقيق، وجدناه لتساهله قال هذه العبارة في أحاديث لا تصح، بل في أحاديث من الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالموضوع وعلى سبيل المثال لا الحصر ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٦١٧/٢) في قصة لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم مع إلياس، وأن طوله أكثر من ثلاث مائة ذراع، وأنه يأكل في كل سنة يومًا، وكان يوم ثقائه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم فطر إلياس، فنزلت عليهما مائدة من السماء، حتى قال أنس؛ فأكلا وأطعماني، وصلينا العصر وودعه ثم رأيته على السحاب نحو السماء ». اه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

فتعقبه الإمام الذهبي في «التلخيص» فقال: «بل موضوع قبَّح اللَّه من وضعه، وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا الاستاد». اه.

#### خامسا: الاستنتاج:

نستنتج مما ذكرناه آنفًا: أن قصة أضحية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قصة واهية، راويها الذي انفرد بها واهي الحديث ليس بثقة وليس بشيء، بل ثبت أنه غال في التشيع؛ حيث قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٢٠٦/١): «ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي من أهل الكوفة مولى المهلب بن أبي صفرة، واسم أبي صفية: دينار، كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد مع غلوه في تشیعه ». اه.

قلتُ؛ ولقد ثبت تفرده بقول الإمام الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط»: «لا يروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو حمزة». اهـ.

قلتُ: ومما دلُّ على غلو أبي حمزة في تشيعه القصة التي أخرجها الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» عندما حضره الإمام ابن المبارك ليكتب عنه فوجده ينال من الخليفة ذي النورين عثمان بن عفان، فقام ابن المبارك فأخذ كتابه فمزقه ثم نهض ومضى». اه.

#### سادسا: طريق آخر للقصة: حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه:

١- أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢٤١/١) ح(٣٥٥- ط. دار الحديث) قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم، حدثنا على بن باشاذة، حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن على الأسواري، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن خالد مولى بني هاشم، عن محمد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما أنها تجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك سبعين ضعفًا، فقال أبو سعيد: يا رسول الله، هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما اختصوا به من الخير أو لآل محمد والمسلمين عامة؟ قال: لأل محمد والمسلمين عامة ». اه.

٢- وأخرج الإمام البيهقي في «السنن» (٢٨٣/٩) من طريق عمرو بن خالد عن محمد بن على عن آبائه عن على بن أبي طالب مرفوعًا، وقال البيهقي: «عمرو بن خالد ضعيف». اهـ.

٣- قلت: والإمام البيهقي أشار إلى حديث على

بن أبي طالب في «السنن» (۵/۲۳۹) عقب حدیث عمران بن حصين من غير أن يذكر سنده ومتنه فقال: «وروى عن عمرو بن خالد بإسناده عن علي- وعمرو بن خالد متروك». اهـ

 المراوي عند الإمام البيهقي في الراوي عمرو بن خالد فمرة قال: «متروك»، كما في الجزء الخامس من «السنن»، وأخرى قال: «ضعيف»، كما في الجزء التاسع، وهل قوله في الجزء التاسع نسخ ما قاله في الجزء الخامس، أم قوله: «ضعيف» قول عام، وقوله: «متروك» بيان لدرجة الضعف من أجل ذلك لا بد من التحقيق لبيان أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه.

٥- قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (0/771)(177/PA71):

أ- حدثنا ابن حماد، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «عمرو بن خالد كوفي كذاب غير ثقة ولا مأمون». اه.

ب- وحدثنا محمد بن على قال: حدثنا عثمان قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «عمرو بن خالد كوي كذاب».

ج- وأخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثني عبد العزيز بن سلام قال: حدثني أحمد بن ثابت أبو يحيى قال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن خالد الواسطى كذاب». اه.

د- وحدثنا أبو عروبة، قال: حدثني أبو بكر أحمد بن الحسين بن درية قال: حدثنا الحسين بن على الواسطى قال: سمعت وكيعًا يقول: «كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فُطنَ له تحول إلى واسط ». اهـ.

قلت: وبهذا يتبين سبب قول الحافظ ابن عدى في صدر ترجمة عمرو بن خالد: «الكوفي انتقل إلى واسط». اه.

وهذه الأقوال لأئمة الجرح والتعديل نقلها الإمام الذهبي في «الميزان» (٦٣٥٩/٢٥٧/٣) وأقرها، وذكر قول النسائي: «ليس بثقة»، وقول الدارقطني؛ «كذاب». اه.

قلتُ: بهذا يتبين أن عمرو بن خالد كذاب ليس بثقة ولا مأمون يضع الحديث، فهذه القصة من حديث على بن أبي طالب واهية موضوعة، وهذا الطريق يزيد القصة وهنًا على وهن.

ملحوظة

- هناك من اتهم الإمام البيهقي بالتساهل في عمرو بن خالد، حيث إنه لم يقف إلا على قوله في «الجزء الخامس» ضعيف، وغاب عنه قوله في الجزء التاسع: «متروك»، وهذا للإنصاف.

- كذلك لا يغرنك من تساهل وحسن حديث على هذا، فقد غاب عنه أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي عمرو بن خالد والذي انفرد بحديث على بن أبي طالب وهو الوضاع الكذاب، غير ثقة ولا مأمون.

سابعًا: طريق ثالث للقصة من حديث أبي سعيد الخدرى:

رُويَ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغضر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: يل لنا وللمسلمين». اه.

١- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٢٢/٤)، والبزارية «مسنده» (١٢٠٢/٩/٢ - كشف الأستار) من طريق داود بن عبد الحميد، حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه مرفوعًا.

٧- قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، (١٧/٤): «رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وُثق». اهـ.

قَلْتُ: والحافظ الهيثمي يكون بقوله هذا مقلدًا للحافظ المنذري في كتابه «الترغيب» (١٠٠/١) (ح١٦٦٢)، حيث قال المنذري: «رواه البزار، وأبو الشيخ بن حيان في «كتاب الضحايا ، وغيره، وفي اسناده عطية بن قيس: وثق وفيه كلام». اهـ. ٣- قلتُ: وفي قول الحافظين- عفا الله عني

وعنهما-: «وفي إسناده عطية بن قيس» قول فيه نظر، حيث إن علة هذا الخبر لم يكن (عطية بن قيس)، وهذا من أوهامهما رحمهما اللَّه، حيث إن الإمام البزارية «مسنده» والحاكم في «الستدرك» كل منهما ذكر الراوي (عطية) في السند مجردًا عن اسم أبيه ونسبه فتوهما أنه (عطية بن قيس)، ولكن بالاستقرار والتحقيق من الأئمة الذين أخرجوا هذا الحديث تبين أنه: (عطية العوفي)، وليس (عطية بن قيس)، وبرهان ذلك؛ أ- فقد أخرجه الامام العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤٦٣/٣٧/٣) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبى سعيد الخدري مرفوعًا.

ب- وأخرجه أبو يعلى الفراء في «أماليه» (ح٦٨) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

ه- وقال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٤٥٤٠/٩٠/١٣): ،عطية بن سعيد بن جنادة العوية روى عن: أبي سعيد الخدري وآخرين، وروى عنه عمرو بن قيس الملائي وآخرون». اهـ.

كما في سند حديث أبي سعيد هذا، ولا يوجد هذا لعطية بن قيس كما في «تهذيب الكمال» (4/38/0303).

د- قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۵۹۲/۳۹/۲): «سألت أبي عن حديث حدثنا به إسحاق بن إبراهيم البغوي، عن داود بن عبد الحميد عن عمروبن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وذكر الحديث فسمعت أبي يقول: «هو حديث منكر». اهـ.

م- وقال الإمام الذهبي في «التلخيص» (٢٢٢/٤-مستدرك): «عطية واه». اه.

قلت: فالقصة واهية من حديث أبي سعيد أيضًا، وعطية العوق كان شيعيًّا مدلسًا يخطئ كثيرًا؛ كما قال الحافظ ابن حجرية «التقريب» (٢٤/٢)، لذلك قال الإمام ابن حيان في «المجروحين» (۱۷٦/٢): «لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، اه.

هذا ما وفقني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد،



## قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية) على ظاهرها دون المجاز





أدلة السنة بعد القرآن: تبطل ادعاءات الأشاعرة في حملهم (الاستواء) في الأيات على معنى: (الاستيلاء)... وحملهم (العرش) و(الكرسي) على معنى: (سعة ملكه وعلمه)

> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:

فقد سبق أن ذكرنا من أدلة القرآن وأوجه دلالتها من قرائن اللغة، ما به تقام الحجة على بطلان تأويل الأشاعرة صفة (الاستواء) بحقه تعالى على الوجه اللائق بجلاله: بـ(الاستيلاء)، وأوضحنا عدم جواز ذلك في لغة العرب التي بها نزل القرآن .. ونشير هنا إلى ما تيسر من الأحاديث باعتبارها هي الأخرى قرائن شرعية، فنذكر من؛

#### أ- أدلة السنة على إثبات صفة الاستواء لله تعالى:

١- ما أخرجه الشافعي في مسنده وعبد الله بن أحمد في السنة، وجمع ابن أبي داود طرقه، من حديث أنس عن فضل يوم الجمعة وتسميته بيوم الزيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن حبريل: (وهو اليوم الذي استوى فيه ريك على

٧- ما جاء عن ناس من أصحاب النبي في قوله تعالى: (ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَالِ) البقرة/٢٩)، وفيه: (إن الله كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضاً ثم فتقها فجعلها سبع أرضين)، إلى أن قال: (فلما فرغ الله من خلق ما أحب، استوى على العرش) أخرجه الذهبي في العلو (٥٤)، وهو في مختصره للألباني ص١٠٥ وبه قوله معلقا: «اسناده جيد ».

٢-حديث ابن مسعود، قال: (العرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)،

#### د. محمد عبد العليم الدسوقي /alaci Za الأستاذ بجامعة الأزهر

أخرجه الذهبي في العلو (٤٨) وقال: (رواه عبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي والطلمنكي والبيهقي وابن عبد البر، وإسناد صحيح».

الله عليه عليه عليه عليه النعمان وفيه قوله عليه السلام: (1 فرغ الله من خلقه استوى على عرشه)، رواه الخَلْال في كتاب السنة، والذهبي في العلو (٣٨) قائلا: «رواته ثقات»، وابن القيم في اجتماع الحيوش ص٢٤ قائلا: «إسناده صحيح على شرط البخاري».

٥- حديث عبد الله بن سلام -فيما أخرجه ابن مندة في التوحيد، والذهبي في العلو (٩٦) قائلاً: «إسناده صحيح» - قال: (بدأ الله خلق الأرض فخلق سبع أرضين يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها يوم الثلاثاء والأربعاء، واستوى إلى السماء فخلقهن في يومين.. وذكر الحديث).

١-حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي أخذ بيده فقال: (يا أبا هريرة؛ إن الله خلق السموات والأرضين في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع.. الحديث)، وقد خرّجه الألباني في الصحيحة (١٨٣٣)، وفي المختصر (٧١) قائلاً: «الحديث جيد

٧- حديث الصحابي الجليل أبي رزين العقيلي، قال: قلت يا رسول الله؛ أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟، قال: (كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ ثم خلق العرش فاستوى

عليه) رواه أبو داود وابن ماجة وقال الذهبي: استاده حسن وصرح بعضهم منهم الألباني في المختصر صلاح المخلاف في صحته، ورواه الترمذي وحسنه لكن بلفظ: (وخلق عرشه على الماء)، ومراده بـ (العماء): ليس معه شيء.

حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وفيه قوله عليه السلام: (إن الله لما قضى الخلق، كتب عنده فوق العرش؛ إن رحمتي سبقت غضبي)، وهو صريح في استوائه تعالى، إذ لا يعقل أن يكون الكتاب عنده فوق العرش إلا إذا كان هو فوق العرش مستوياً عليه كما أخبر عن نفسه.

 ما أخرجه البخاري وغيره عن عمران بن حصين، قال: قال أهل اليمن: يا رسول الله! قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمركيف كان؟، قال: (كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض.. الحديث)، وهو بتمامه في معنى ما سبق. ١١- ما أخرجه البخاري وغيره من قوله عليه السلام: (من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقًا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها)، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟، قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، إذا سأثتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه في وسط الجنة وأعلا الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تُفجِّر أنهار الجنة).

ال حديث عبادة بن الصامت وفيه قوله عليه السلام: (الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)، أخرجه الذهبي في العلو وقال: «رواته ثقات»، وقال الألباني في مختصره ص٧١: «إسناده صحيح كما قال الحاكم.. وكما بينته في الصحيحة (٩٢١) والحديث أخرجه أيضاً أحمد والترمذي».

١٢- قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: (يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من

الغمام من العرش إلى الكرسي.. الحديث)، وقد أورده الذهبي في العلو (٦٩)، والألباني في مختصره قائلاً: «أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ص٧٧ وقال المؤلف في الأربعين ١٨٦/١ حديث صحيح».

الم الم البخاري في حديث الشفاعة وفيه: (فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فيُؤذن لي. فيُحدّ لي حديث الم حديث أنس من رواية زائدة بن أبي الرقاد: (فأدخل على ربي وهو عرشه تبارك وتعالى) وقد ذكره الذهبي في العلو (١٦) وضعفه.

العسال عليه السلام -فيما أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب العرفة بإسناد قوي من حديث أنس-: (فآتي باب الجنة فيُفتح لي، فآتي ربي وهو على كرسيه فأخر له ساجداً).

10 ما رواه البخاري من حديث أبي ذر، قال: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أبن تغرب الشمس، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنما تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: (رَّالْفَ مُنْ عَبِي لِمُسْتَقَلِ لَهُمَّ لَكُنَّ مَعْنِي لِلْمُسْتَقَلِ لَهُمَّ الْمُنْ عَبْرِي لِلْمُسْتَقَلِ لَهُمَّ الْمُنْ عَبْرِي لِمُسْتَقَلِ لَهُمَّ الْمُنْ عَبْرِي لِمُسْتَقَلِ لَهُمَّ الْمُنْ عَبْرِي الْمُلِيدِ ) يسمل/٣٨).. وقد أخرجه النسائي عن أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ: (تنهب حين تنتهي تحت العرش عند ربها)، وزاد (ثم تستأذن فيوذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها.. الحديث).

١٦- إقراره عليه السلام وضحكه عن سماعه لشعر ابن رواحة وسيأتي ذكره.. وكذا قوله عليه السلام: «وأنا أشهد » حين أنشده حسان قائلاً - فيما رواه عنه ابن أبي العزية شرحه الطحاوية ص٢٢٧ وابن القيم في اجتماع الجيوش ص٣٨، ٣٨٣-.

شهدت بإذن الله أن محمدا

رسول الذي هوق السماوات من عُلَ وأنْ أبا يحيى ويحيى كلاهما

له عمل من ريه متقبلُ وأن الذي عادى اليهود - ابنَ مريم رسولُ أتى من عند ذي العرش مرسلُ وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم

يجاهد في ذات الأله ويعدلَ الله حدَّث عن الله حدَّث عن رسول الله حدَّث عن ربه قال: (وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي،

ما من أهل قرية ولا بيت، ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهتُ من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببتُ من طاعتي، إلا تحولتُ لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي)، رواه ابن أبي شيبة في كتاب (العرش) والعسال في كتاب (العرفة) وغيرهما.

۱۸-ما جاء من أحاديث تشتمل على مادة (استوى) غير الصفة، تبطل تأويل (الاستواء) بـ (الاستيلاء فير الصفة، تبطل تأويل (الاستواء) بـ (الاستيلاء والقهر) وتثبت معنى (الارتفاء)، من نحو ما جاء في الصحيح: من (أن النبي كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ملبياً)... وقول علي: (أتي رسول الله بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الفرز، قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمد لله) إلى آخر ذلك.

ب- وأدلتها في إثبات (العرش) دلالة على استوائه تعالى عليه، وأن (الكرسي) موضع القدمين بلا تكييف ولا تجسيم ولا مماسة:

١٩- ومما تضمن إثبات الاستواء وحمله على ظاهره بالا تأويل؛ ما جاء من نصوص في ذكر العرش وأوصافه وفوقيته، ونذكر من ذلك عير قوله تعالى: (عَيْهِ وَصَالَمْ وَهُو رَبُّ الْمَرْشِ عَيْدِ وَلَا لَا يَعْ رَبُّ الْمَرْشِ الْمَوْدِي الْمَرْشِ الْمَوْدِي الْمَرْشِ الْمَوْدِي الْمَرْشِ الْمَوْدِي الْمَرْشِ الْمَوْدِي الْمَوْدِي الْمَرْشِ الْمَوْدِي الْمُؤْدِدُ الْمَوْدِي الْمُواتِي الْمُودِي الْمُودِي الْمُودِي الْمَوْدِي الْمُؤْدِدُ الْمُودِي ا

قوله عليه السلام في حديث مسلم لبعض زوجاته:
(لقد قلت بعدك أربع كلمات فو وُزنت بما قلت منذ البيوم لوزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته).. وقوله في حديث أبي هريرة: (ما طَرَف صاحب الصور مذ وُكُل به مستعداً ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان)، أخرجه الحاكم وصححه.. وقوله من حديث عائشة فيما أخرجه مسلم: (الرحم معلقة

بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله).. وقوله من طريق ابن عباس: (يؤتى بالمقتول متعلقاً بالقاتل وأوداجه تشجب دماً حتى يُنتهى به إلى العرش، يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني).. وقوله فيما أخرجه أحمد وحسن إسناده من حديث العرباض: (يقول الله: المتحابون بجلالي في ظل عرشى يوم لا ظل إلا ظلى) .. وقوله: (لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أحوسب بصعقة الطور أو بعث قبلي) والحديث متفق على ثبوته.. وقوله كما حديث جابر في الصحيحين -وجنازة سعد بن معاذ يين أيديهم -: (اهتز لها عرش الرحمن).. وعنه مرفوعاً وإسناد صحيح كما في العلو (٧٥): (أذن لي أن أحدُث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام).. وقوله من حديث أبي ذر ورواته ثقات: (إن الآيتين من آخر سورة البقرة، أوتيتهن من تحت العرش لم يؤتهما نبي قبلي).. وقوله من حديث أبي قتادة وإسناده صحيح كما في المختصر (٩٠): (من ترك لغريمه أو تجاوز عنه كان في ظل العرش يوم القيامة) .. إلخ. ١٠-١٠ جاء من نصوص في إثبات (الكرسي) وأنه موضع القدمين، ونذكر من ذلك من غير ما سبق: الأية: ( وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ ) البقرة (٢٥٥) .. وقوله عليه السلام عنها فيما أخرجه أحمد بسند صحيح: (إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش) .. وقوله لأبي ذر فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه والألباني في العلو (١٠٥): (يا أبا ذر؛ ما السموات السبع مع الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة).. وقوله -فيما رواه أبو موسى الأشعري ووثق رجاله الألباني في (مختصر العلو) ص١٢٤-: (الكرسي موضع القدمين)، وبنحوه روي الدارقطني في الصفات موقوفاً على ابن عباس وقال الحاكم؛ صحيح على شرط الصحيحين، لكن بزيادة (ولا يَقْدُرُ قدرُ العرش شيء).

وبالطبع فالآثار في ذلك أكثر من أن تحصى، وحسبنا منها قول أبي قلابة -وهو في العلو (١٠٣) وغيره-: لما أهبط الله آدم قال: (يا آدم إني مُهبط معك بيتاً يُطاف حوله كما يُطاف حول عرشي، ويُصلى عنده كما يُصلى عند عرشي)، فلم يزل كذلك حتى رُفع الطوفان، فكانت الأنبياء تحجه، يأتونه فلا يعرفون موضعه، حتى بوأه الله إبراهيم عليه السلام.. وقول مالك بن دينار –وهو في العلو ص٧٠-. (خذوا) فيقرأ، ثم يقول: (اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه).. وقول سليمان التيمي: «لو سئلت: أين الله؟، لقلت: في السماء، فإن قال: فأين عرشه قبل أن يخلق السماء؟، لقلت: على الماء، فإن قال لي: أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء؟، لقلت: الماء، فإن قال أدرى».

#### ِ جِـ َ وَجِهُ دِلالَةَ أَحَادَبِثُ وَنَصَوْصَ السِّنَّةِ عَلَى إِثْبَاتَ صَفَّةَ الاستواء دون تأويل:

كذا بما يفيد صراحة أو ضمناً: إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه بلا مماسة ولا تكييف ولا تجسيم، ودحض شبهة من رد ذلك بحجة أن ما ذكر يقتضي تحولاً وتغييراً، وبيان أن ذلك إنما يكون بحق المخلوق، أما الخالق فمن غير مشابهة للحوادث وعلى الوجه اللائق به، فهو كمجيئه وإتيانه وتكليمه موسى ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص، «لا نتعمق ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أن لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عليه، ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله ،، وتلك هي عقيدة أهل السنة قاطبة كما حكاها الذهبي في العلو ص١٠٤، وهي التي ندين لله بها ونُشهده عليها، فلا نتأوِّل ولا نفوَّض ولا نتخوصَ فيما استأثر الله يعلمه.

وبما يفيد: أن من أعظم خصائص عرش الرحمن استواءه تعالى عليه، وأنه خلقه بيده وأنه لا يُقدُر قدره سواه، ومن ثم أضافه لنفسه ووصفه ورسولُه بالعظمة والكرم، فهو سبحانه ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، وأن استواءه عليه كان بعد خلق السماوات والأرضين، وأنهما بالنسبة للكرسي الذي بين يدي العرش والذي هو موضع القدمين له جل وعلا كحلقة في فلاة، وأنها جميعاً بالنسبة للعرش كذلك، فالعرش كالقبة التي تسع ما تحتها كما

جاء في الخسر، وهو أثقل الموزونات وأكبر المخلوقات وأقربها إلى الله الغني عن كل ذلك، وعرشه سقف (الفردوس) التي هي أعلى مكان في الجنة، وله قوائم تحملها ملائكة عظام، وأنه أول ما خلق الله على الراجح، لأنه تعالى لما قدر مقادير الخلائق بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء الذي كان على متن الربح دخانا فارتفع فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضاً ثم فتقها فجعلها سبعاً، فهو ماء غير الذي تعرف، لحديث ابن عمر الموقوف، وهو في المختصر (٣٥) وإسناده صحيح: (جعل الله فوق السماء السابعة الماء، وجعل فوق الماء العرش)، والأثر ابن عياس وقد سئل على أي شيء كان الماء؟، قال: (على منن الريح) وهو صحيح كما في (الأسماء) للبيهقي ص٥٢٥، ولكانة الرحم فقد تعلقت بالعرش وبه يُظل اللّه بعض عباده، ويُؤذن بإشراق شمس كل يوم إلى أن يشاء سبحانه، فهو ليس مما يفني أو يطوى يوم القيامة بل هو باق بإبقاء الله له.

ويما يؤكد: عدم ضحة ما جنح إليه المتأولة بأن (الاستواء) (استيلاء)، وأن (العرش) عبارة عن (ملكه تعالى وسعة سلطانه)، وأن (كرسيه)؛ (علمه)، بل ويما يجزم بيطلان كل ما فاه به الأشاعرة من تكييفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، وإلا فبالله عليك؛ هل يصح حمل المعنى بيعض ما مضى على معنى: (ثم استولى على العرش)، أو على تقدير؛ (لما فرغ الله من خلقه استولى على عرشه) فيكون مستولياً على العرش دون سائر مخلوقاته، أو (ثم استولى إلى السماء)؟، أو يؤول الحديث على معنى: (اللك فوق الماء، والله فوق الملك لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)، وكذا سائر ما جاء بشأن العرش؟، أو يكون التقدير: (العلم موضع القدمين)، و(ما السموات السبع مع العلم، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على العلم كفضل الفلاة على الحلقة)، أو أن يقال عن آية الكرسي: إنها آية العلم؟، اللهم إن هذا إفك مىين وبهتان عظيم..

وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث..

والحمد لله رب العالين،

### باب التربية



التربية على آداب الأكل

عداد/ د عبد العظيم بدوي

قال أبو حامد الغزالي: «إن مَقْصِدَ ذَوِي الأَلْبَابِ لِقَاءُ اللّٰهِ تَعَالَى فِي دَار الثوابِ، ولا طريق إلى الوصول لَلقاء اللّٰه الا بالعلم والعمل، ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن، ولا تصفو سَلاَمةُ الْبَدَنِ إلا بالأَطْعَمَة وَالأَقْوَاتِ البدن، ولا تصفو سَلاَمةُ الْبَدَنِ إلا بالأَطْعَمَة وَالأَقْوَاتِ البدن، ولا تصفو سَلاَمةُ الْبَدَنِ إلا بالأَطْعَمَة وَالأَقْوَاتِ البدن، ولا تصفو سَلاَمة البَدن إلا بالأَطْعَمة وَالأَقْوَات الوجه قَالَ بعض السلف الصالحين إن الأكل من الدين، وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين: «كُولُ وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين: «كُولُ الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوي به على التقوى صار أكله مدفعة للوزر، ومجلبة للأجر، وإن كان التقوى صار أكله مدفعة للوزر، ومجلبة للأجر، وإن كان التقوى صار أكله مدفعة للوزر، ومجلبة للأجر، وإن كان النُّ تُنْفِقَ نَفَقَة تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَى الله عليه وسلم: «إنَّكَ الدين وللدين، مراعياً فيه آدابه ووظائفه. (إحياء علوم بالدين وللدين، مراعياً فيه آدابه ووظائفه. (إحياء علوم الدين وللدين، مراعياً فيه آدابه ووظائفه. (إحياء علوم الدين وللدين، مراعياً فيه آدابه ووظائفه. (إحياء علوم الدين (٧-٧-٧)).

وَهَا نَحْنُ نُرْشِدُ إِلَى وَظَائِفِ الدِّينِ فِي الأَكلِ فرائضها وسننها وآدابها ومروءاتها وهيئاتها، فنقول وبالله التوفيق: للأكل آدابُ كَثيرةٌ، مِنْهَا آدَابٌ قَبْلَ الأُكْلِ، وَآدَابٌ عَلَى الأَكْلِ، وَآدَابٌ عَلَى الأَكْلِ، وَآدَابٌ عَلَى الأَكْلِ، وَآدَابٌ عَلَى الأَكْلِ،

#### وَأَمَّا آدَابُ مَا قَبُلِ الأَكُلِ فَهِيَ

١٠- أَنْ يَسْتَطْيِبَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِأَنْ يَعُدَّهُمَا مِنَ الْحَلاَلِ الْطَيْبِ الْخَالِي مِنَ الْحَرامِ وَالشَّبُهَاتَ، لقَوْلِه تَعَالَى، «يَا أَيُهَا الْطَيْبِ الْخَالِي مِنَ الْحَرامِ وَالشَّبُهَاتَ، لقَوْلِه تَعَالَى، «يَا أَيُهَا الْذِي آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ» (البقرة: ١٧٢)، وَالطَيِّبُ هُوَ الْحَلاَلُ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْتَقْذَرِ وَلاَّ مُسْتَحْبَث. ٢- أَنْ يَنْويَ بِاكْلِه وَشُرْبِه التَّقْويَة عَلَى عِبَادَة الله تَعَالَى، ليُثَابَ عَلَى مَا أَكُلُهُ وَشَرِيهُ، فَالْبَاحُ يَصِيرُ بِحُسْنِ النَّيَةِ لِيُثَابُ عَلَيْهَا الْسُلُهُ.

"- أَنْ يَغْسِلَ يَدُيْهِ قَبْلَ الأَكْلِ إِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى، أَوْ لَمْ يَتَأَكَّدُ

منْ نَظَافَتهمَا.

أَنْ يَضَعَ طَعَامُهُ عَلَى سُفْرَةٍ فَوْقَ الأَرْضِ لاَ عَلَى سُفْرَةٍ فَوْقَ الأَرْضِ لاَ عَلَى مَائِدَة، إِذْ هُوَ الأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُع، وَلِقَوْلِ أَنْسِ رضَيَ اللَّه عنه: «مَا أَكُلَ رَسُولُ اللَّه صلى أَنْسِ رضَيَ اللَّه عليه وسلم عَلَى خُوانِ وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ». (صحيح البخاري ٥٣٨٦).

قَالَ أَبُو حَامُد الْغَزَاليِّ - رَحِمَهُ اللَّهَ -: «وَاعْلَمْ أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا الْأَكُلُ عَلَى السُّفْرَةِ أَوْلَى، فَلَسْنَا نَقُولُ الْأَكُلُ عَلَى السُّفْرَةِ أَوْلَى، فَلَسْنَا نَقُولُ الْأَكُلُ عَلَى الْلَائِدَةِ مَنْهِيْ عَنْهُ نَهْيَ كَرَاهَةٍ أَوْ تَحْرِيم، إِذْ لَمْ يَثَبُتُ فِيهَ نَهْيٌ».

أَنَّ يُجُلسَ مُتَوَاضِعًا، بِأَنْ يَجُثُو عَلَى رُكْبَتَيْه، وَيَجُلسَ عَلَى مُكْبَتَيْه، وَيَجُلسَ عَلَى ظَهْر قَدَمَيْه، أَوْ أَنْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَيَجْلسَ عَلَى الْيُسْرَى، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْلسُ، وَلقَوْله، والله صلى الله عليه وسلم يَجْلسُ، وَلقَوْله، وإنَّمَا أَنَا عَبْد، أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْد، وأَجُلسُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْد، وأَجُلسُ كَمَا يَخُلسُ الْعَبْد، والْبغوي في شرح السنة كَمَا يَجُلسُ الْعَبْد، (البغوي في شرح السنة (٢٨٣٩)).

آ- أَنْ - يَرْضَى بِالْمُوجُودِ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنْ لاَ يَعْجِبُهُ وَلَىٰ إِنْ أَعْجَبُهُ أَكَلَ، وإِنْ لَمْ يُعْجِبُهُ تَرَكَ، لِقَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللَّه عنه : «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَالاَّ تَرَكَهُ ». (متفق عليه) كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَالاَّ تَرَكَهُ ». (متفق عليه) لا أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَى الطَّعَامِ عَنْ وَحْشَيُ بُنِ حَرْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُه أَنْ رَجُلاً قَالَ لَلنَبِي صلى الله عليه وسلم: إِنَّا نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعُ ، فَاللَّهُ عليه وسلم: إِنَّا نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعُ ، فَاللَّهُ عَليه وَسُلم: إِنَّا نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعُ ، فَالَّهُ هَالَ هُ عَلَي الطَّعَامِ عَنْ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه تَعَالَى عَلَيْه يُبَارَكُ طَعَامُكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه تَعَالَى عَلَيْه يُبَارَكُ لَكُمْ هَيه .. (صحيح سنن أبي داود:١٩٩٩).

ا - أَنْ لاَ يَبْدَأَ بِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَفِي الْجُلسِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى مَنْهُ بِالتَّقْدِيمِ لَكِبْرِ سَنْ أَوْ زَيَادَة فَضْلٍ، لأَنَّ ذَلِكَ مَحْلٌ بِالأَدَابِ، مُعَرُّضُ صَاحِبُهُ لوَصْفَالْجُشُع المَّذْمُومَ، قَالَ بَعْضُهُمْ،

وَإِذَا مُذَتَ الأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمَ أَكُنَّ يُأْعَجُلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُ

أَنْ يَرْضَى بِمَا قُدُمَ لَهُ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمًّا غَابَ
 عَنْهُ.

آ-أَنْ يَبْدَأَهُ بِذِكْرِ اسْمِ اللهِ، فَإِنَّ ذَكْرَ اللهِ عَلَى الطَّعَامِ يُبْارِكُ فَيهِ، وَيَمْنَعُ مِنْهُ الشَّيْطَانَ. فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ فَلْيَقُلْ بِسُمِ اللهِ هَانْ نَسيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسُمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». (صحيح سنن أبي بسم الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». (صحيح سنن أبي داود ٢٠٠٢)

وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَامًا في ستَّة مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَأَكَلُهُ بِلُقَّمَتَيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ». (ص.ت:١٨٥٨)

وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهم قَالَ: سَمِعَتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِه وَعَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ: وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عَنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ الْبَيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمُ الْبَيتَ وَالْعَشَاءَ». (صحيح مسلم ٢٠١٨).

أَنْ يَأْكُلُ بِثَلاَثَة أَصَابِعَ مِنْ يَدِه اليُمْنَى، وَأَنْ يُصَغِّرَ اللَّهُمْنَى، وَأَنْ يُصَغِّرَ اللَّقْمَة، وَيُجِيدَ الْمَضْغَ، وَأَنْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلْكِهُ مِنْ وَسَطه؛

عَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكُ رِضِي اللّه عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا .- (صحيح مسلم ٢٠٣٢). وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ رَضِي اللّه عنه قَال: كُنْتُ غُلاَمًا في حَجْر رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَتُ يَدي تَطيشُ في الصَّحْفَة، فَقَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه لي رَسُولُ الله صلى الله عليه فقال لي رَسُولُ الله صلى الله عليه فقال لي رَسُولُ الله صلى الله عليه الله وكل بيمينك، وكُلْ مِمًا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ سَمُ الله وكُلْ بيمينك، وكُلْ مِمًا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تَلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ ، (متفق عليه)

وَّعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهم أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَاكُلُنَ أَحَدُ مِنْكُمْ بِشَمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا». (صحيح مسلم (٢٠٢٠)).

وَعَنْ سُلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فَقَالَ: لاَ أَسْتَطيعُ، قَالَ: لاَ أَسْتَطيعُ، قَالَ: لاَ أَسْتَطيعُ، قَالَ: لاَ أَسْتَطيعُ، قَالَ: لاَ الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فيه،. (صحيح مسلم (٢٠٢١)).

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبُرَكَةُ تَنْزُلُ وَسَلَ الله عليه وسلم قَالَ: «الْبُرَكَةُ تَنْزُلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطه». (صحيح جامع الترمذي: ٢٣٨٠) • أَنْ لاَ يَنْفُخَ فِي الطَّعَامِ الْحَالِ وَأَنْ لاَ يَطْعَمَهُ حَتَّى يَبْرُدَ، وَأَنَّ لاَ يَنْفُخَ فِي الْمُاءِ حَالَ الشُّرْبِ، وَلَيْتَنَفَسْ خَارِجَ الاِنَاءِ ثَلَادَتًا.

فَعَنْ أَنَسَ بُنِ مَالِكَ رَضَيِ اللّٰهِ عنه «أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَّاءِ ثَلاَثًا». (متفق عليه)

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولُ الله عنه «أَنَّ رَسُولُ الله عنه «أَنَّ يُنْفَخَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ». (صحيح جامع الترمذي:١٨٨٧) . أَد إِذَا سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ يَتْرُكُهُ، بِلْ يَاْخُذُهُ وَلِمُعَطُ عَنْهُ الأَذَى وَبِأَكُلُهُ:

عَنْ جَابِرِ رضي الله عنهم قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلُ شَيْءٍ مِنْ شَأْنه، حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِه، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقُمَةُ قَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». (صحيح مسلم ٢٠٣٣).

٧- أَنْ لاَ يُحْوِجَ رَفِيقَهُ أَوْمُضِيفَهُ إِلَى أَنْ يَقُولَ
 لَهُ: كُلْ، وَيُلِحَّ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلِ فِي أَدَبِ
 كِفَايَتَهُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ أَوْ تَكَلُّفٍ

للْحَيَاءِ، إِذْ فِي ذَلِكَ إِحْرَاجٌ لِرَفِيقِهِ أَوْمُضِيفِهِ، كُمَا فِيهِ نَوْعُ رِيَاء، وَالرِّيَاءُ حَرَامٌ.

أَنَ يُرْفِقَ بَرَفَيقِه فِي الأَكْلِ، فَلاَ يُحَاوِلُ
 أَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مَنْهُ، وَلاَسِيُمَا إِذًا كَانَ الطَّعَامُ
 قَلْبلاً، لأَنَّهُ بِذَلِكَ بِكُونُ آكِلاً لَحَقٌ غَيْرِهِ.

عَنْ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمِ قَالَ: كُنَّا أَصَابَنَا عَامُ سَنَةَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم يَمُرُ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: «لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإقْرَانِ، إلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِثْكُمْ أَخَاهُ». (صحيح البخاري

أَنْ لاَ يَنْظُرَ إِلَى الرُّفَقَاءِ أَثْنَاءَ الأَكْلِ، وَأَنْ لاَ يُرَاقِبَهُمْ فَيَسْتَحْيُوا مِنْهُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغُضَ بَصَرَهُ عَنِ الأَكَلَةِ حَوْلَهُ، وَأَنْ لاَ يَتَطَلَّعَ إِلَيْهِمُ إِذْ ذَلِكَ يُؤْذِيهِمَ، كَمَا قَدْ يُسَبِّبُ لَهُ لَغْضَ أَحَدهُمْ فَيَأْثُمُ بِذَلك.

أَنْ لاَ يَفْعَلَ مَا يَسْتَقْدْرُهُ النَّاسُ عَادَةً، فَلاَ يَنْفُضُ يَدَهُ فِي القَصْعَةَ، وَلاَ يُدْنِي رَأْسَهُ مَلاً يَنْفُضُ يَدَهُ فِي القَصْعَةَ، وَلاَ يُدْنِي رَأْسَهُ مِنْهَا عَنْدَ الأَكْلِ لَئَلاً يَسْقُطَ مِنْ قَمِه شَيْء، وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ بِالأَنْفَاظِ الْتِي يَشْمَئِزُ مِنْهَا الْحَاضِرُونَ وَيَتْرُكُونَ بِسَبِيهَا الطَّعَامَ.

١١- أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ مَعَ الْفَقيرِ قَائِمًا عَلَى إِيثَارِهِ، وَمَعَ الإَخْوَانِ قَائِمًا عَلَى الاَنْبِسَاطِ وَالْدَاعَبَة، وَمَعَ الْإِخْوَانِ قَائِمًا عَلَى الْأَنْبِسَاطِ وَالْهَيْثَاتِ عَلَى الْأَزْتَبِ وَالْهَيْثَاتِ عَلَى الأَدَبِ وَالْهَيْثَاتِ عَلَى الْأَدَبِ وَالْهَيْثَاتِ عَلَى الْمُدَبِرَام.

١٢- أَنْ يَقُومَ عَنِ الْطَعَامِ وَهُوَ يَشْتَهِيهِ، وَيَتَجَنَّبَ الشَّبِعَ الْمُفْرِطَ، فَقَدَ قَالَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَلاَ آدَمِيُّ وعَاءُ شَرًّا مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقَمِّنَ صُلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةً، فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ».- فَتُلُثُ لِنَفَسِهِ».- (صحيح جامع الترمذي: ٣٧٨٠٠)

نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.

## خير الناس من واساهم؟

## وفاة الشيخ أبي مالك محمد إبراهيم شقرة

تلقينا فجر اليوم- الاثنين-٢٣/ شوال/٢٣٨ فجر اليوم- ٢٠١٧/٧/١ منبأ وفاة والدنا وشيخنا أبي مالك محمد إبراهيم شقرة، بعد سنين عانى فيها من المرض، وأسأل الله تعالى أن يؤتيه ما وعده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُوْمِن وَالْمُوْمِنَةَ فِي نَصْسه وَوَلَدهِ وَمَالِهِ حَتَى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْه خَتَى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْه خَطَيْنَهُ ..

#### ويهذه المناسبة أقول

إِنَّ الدُّنْيِا دَارُ ابْتَلَاءِ، لَم يَسْلَمُ فَيها مِن الأَقْدَارِ الْوَٰلَةَ أَحَدُ حَتَّى الأَنْبِيَاء، والْبُتَلَى إنسانٌ جريحٌ بحاجَة إلى مَنْ يأسُو جراحَه، وإنْسَانُ مَهْمُومٌ مَغْمُومٌ بحاجَة إلى مَنْ يُحْفَفُ عَنْه اثْرَاحَه، والابْتلاءُ مُخْتَلفٌ ومُتنوع.

يقولُ ابنُ القيم-رَحَمَهُ الله-، «المُواسَاةُ للمُوْمِنِينَ أَنْوَاعُ، مُواسَاةٌ بِالْالَ، ومُواسَاةٌ بِالْجَاه، ومُواسَاةٌ بِالْجَاه، ومُواسَاةٌ بالبدن والخدمة، ومُواسَاةٌ بالدُعاء بالنصيحة والإرشاد، ومُواسَاةٌ بالدُعاء والاشتَفْقَار، ومُواسَاةٌ بالتَعَاء والاشتَفْقَار، ومُواسَاةٌ بالتَعَاء

قَالِ: وَعلى قَدْرِ الإيمَانِ تَكُونُ هذه المُواساة، فَكُلُما ضَعُفَ الآيمانُ ضَعُفتِ المُواسَاةُ وكُلُما قَوي قَويتْ، وكان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أغَظَمَ النَّاسِ مُواسَاةٌ لأَصْحَابِه بِذَلكَ، وكانَ أَقْوَاهُم إِيمَانَا أَعْظَمَهمْ مَوَاسَاةٌ لهُ صلى الله عليه وسلم ».

وهكذا كان والدنا (الأستاذ أبو مالك) كما كان يلقبه شيخنا الألباني رحمهما الله. فلقد كان وجيهًا في الدنيا، فبذل جاهه لكل من احتاجه، ومشى في حاجته حتى يقضيها الله، وكان يعود المرضى، ويتبع الجنائز، ويساعد الأرملة والمسكن.

#### اعداد/ د. عبد العظيم بدوي

وقد نصح لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأثمة السلمين، وعامتهم، فقضى حياته في الدعوة إلى الله، وإخلاص الدين له، وعبادته وحده لا شريك له، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، كما نصح رحمه الله عليهم، والتحذير من الخروج عليهم، ونصح عليهم، والتحذير من الخروج عليهم، ونصح لعامة المسلمين بدعوتهم التي بذل فيها حياته من خلال خطب الجمعة والدروس والمواعظ التي كان يلقيها في مسجده والذي كان شيخنا الألباني وحمه الله يقصده للصلاة مع (الأستاذ أبي مالك) كما كان يلقيه.

وإذا كان الأستاذ أبو مالك قد انقطع عمله بموته فإن عمله متواصل بأثره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مَاتَ الأَنسَانُ انْقَطْعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثَةً، إلاَ مَن صَدَقَةً جَارِيَةً، أَوْ عَلْم يُنتَقَعُ بِه، أَوْ وَلَد صَالِح يَذِعُ وَ لَهُ مِن صَدَقَةً جَارِيَةً، أَوْ عَلْم يُنتَقُعُ بِه، أَوْ وَلَد صَالِح يَذِعُو لَهُ »، وقد ترك-رحمه الله علماً مسموعًا ومقروءًا، سيظل طلاب العلم ينهلون منه وينتفعون به ما بقيت الدنيا، ينهلون منه وينتفعون به ما بقيت الدنيا، كما ترك خمسة من أولاده لصلبه، نحسبهم من الصالحين ولا نزكيهم على الله، وترك أولادا لم يلدهم-وأنا أحدهم، ولله الحمد أولادو الله أن يجزي الوالد أبا مالك عني وأرجو الله أن يجزي الوالد أبا مالك عني خير الجزاء، فلقد كنت أعده والذا، وكان يعدني ولذا، وكنت أستشيره في أموري كلها، يعدني ولذا، وكنت أستشيره في أموري كلها،

وأختم بما ختم به-رحمه الله-كلمته التي كتبها في موت شيخنا إمام السنة الألباني-

رحمه الله-: «وحقًا إنه لمصاب سابغ جلل، وخطب جسيم لا يحتمل، وبلاء وبيل مروع. ومع عظم البلاء يكون عظم الأجر، وعظم الأجرلا يكونإلا وصوبه الصبر، ومن سخط قله السخط، ومن رضي كان له الرضا، ولا يخفف من شدة البلاء مثل ثلاث: عموم البلاء، والصبر على شدته، والأجر الذي

يوفاه الصابرون، ورابعة هي وكاء الثلاث ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب».

اللهم آجرنا في مصيبتنا، واخلف لنا خيرًا منها، واجمعنا تحت لواء الحمد، لواء محمد صلى الله عليه وسلم.

### تهنئة واجبة

تتقدم أسرة تحرير مجلة التوحيد بخالص التهنئة للشيخ جمال عبد الرحمن محمد إسماعيل، عضو اللجنة العلمية بالمجلة، وذلك بمناسبة حصوله على درجة التخصص (الماجستير) بقسم التفسير وعلوم القرآن بتقدير عام ممتاز.

وكان موضوع رسالته: «تفسير الإمام ابن جرير الطبري بين الرواية والدراية، دراسة منهجية».

وتكونت لجنة المناقشة من كلِّ من:

الأستاذ الدكتور/ محمد أبو هاشم محمد علي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، مشرفًا.

والأستاذ الدكتور/ شعبان عطية، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، مناقشًا.

والأستاذ الدكتور/ حسنين الشافعي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، مناقشًا.

وأسرة التحرير تتمنى للباحث دوام التوفيق والتقدم والرقيء

## عزاء واجب

تتقدم جماعة أنصار السنة المحمدية بالمركز العام بخالص العزاء لفرع أنصار السنة بقطور في وفاة المهندس صلاح عطية الغزالي، المهندس بإذاعة القرآن الكريم، وعضو مجلس إدارة الفرع.

وأسرة تحرير مجلة التوحيد تتقدم بخالص العزاء إلى الإخوة أعضاء فرع قطور، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بالمغفرة والرحمة.

## معالم الهدى في البيت العتيق

الحمد لله الذي جعل بيته الحرام قيامًا للناس، وجعله مثاية للناس وأمنا، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعدًا

فإن الله سيحانه وتعالى جعل في الأرض معالم يهتدي بها السالكون إلى طريقه المستقيم، ومن أول هذه المنارات المضيئة ومن أقدمها الكعية المشرفة في مكة المكرمة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ النَّاسِ لَلَّذِي بِكُهُ مُارِكًا وَهُدُى لِلْعَلْمِينَ ، (آل عمران: ٩٦).

ومفردات هذه الآية الكريمة تحتاج إلى تدبر لتستوعب المقصود منها، فقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أُولَ بَيْتِ وُضِعَ النَّاسِ لَلْذِي بِهِكُمَّ مُبَارَكًا وَهُدِّي الْعَلْمِينَ، (آل عموان: ٩٦)، ولكي نستوعب معانى هذه المفردات استيعابًا صحيحًا لا بد من ربطها بما سبقها وما لحقها، أي: نربط هذه الآية بما سيقها وما لحقها، بل بكل ما جاءت في القرآن وله بها علاقة، فهذه محاور مهمة بالأولية، والقصود وكونه وُضع للناس كل الناس وهدى للعالمين كل العالمين، ومعلوم أن لفظ العالمين جمع عالم؛ فالسيت هداية لعالم الإنس والجن والطير، وغير ذلك من العوالم، فهداية البيت تشمل ذلك كله، وهذا حديث طويل لا يستوعبه مقال واحد، ولكننا نوجز القول إيجازًا، ونستخلصه استخلاصًا فيما يلي:

أولا: علاقة الآية بما قبلها:

أ-جاءت الآية السابقة (٩٦) من أول آل عمران بعد مساجلة طويلة أقامها القرآن الكريم بالحجة والبيان لدحض مزاعم أهل الكتاب من اليهود والنصاري، وكذلك المشركين، واتخذوا من ذلك مسوِّعًا لكفرهم وتكذيبهم بالدين الذي اختاره الله للناس كافة وبالكتاب الذي أنزله الله هدى للناس كل الناس، وبالنبئ الخاتم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وخاتما للنسين.

وقبل ذلك وبعده كضروا بتوحيد الله رب العالمين. ٢- ونحن نذكر فيما يأتي أمثلة من إقامة الحجة عليهم ودحض مزاعم يقرر القرآن حقيقة واضحة جلية تقضى على كل مزاعمهم بوضوح في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِرَاهِيمُ بَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا

عبد الرزاق السبد عيد 121261 /

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ، (آل عمران: ٧٧).

ثم قرر بعدها مباشرة من هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِرْضِمَ لَلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّيُّ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا ۚ وَاللَّهُ وَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ، (آل عمران:۸۲).

فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام بعد الذين اتبعوه في حياته هو هذا النبي الأمي والذين آمنوا به من السلمين، لأنهم على ملته التي جاء يدعو إليها وهم ورثة البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. لذلك جاءت الآيات تترى ترد عليهم بالحجة والبرهان منها على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ يَأْهُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِثَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ يَأْهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُلُمُونَ ٱلْحَقُّ وَٱنْتُعْ تَعَلَّمُونَ،

(آل عمران: ۷۰-۷۱).

لماذا تكفرون بآيات الله الواضحة على صدق النبي الذي تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل، وتحرُفون الحق بالباطل وتكتمون الحق الذي لا تستطيعون تحريفه؛ وقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين ومنهم موسى وعيسى أن يؤمنوا بهذا النبي ويأمروا أقوامهم أن يؤمنوا به، وقد فعلوا ذلك، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَّى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَبُتُكُمْ مِن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِدُنَّ بِهِ. وَلَتَنَصُّرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَفَرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْدِيٌّ قَالُوٓا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشَهِدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ (١٠) فَمَن تُولِّي بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِكَ مُمُ ٱلْفَلْمِقُونَ، (آل عمران:٨١، ٨١)، وهذا النبي هو محمد ودينه الذي ارتضاه الله هو الإسلام، وهذا الذي أكدته الآبات التالية: « قُلْ عَلَمْتُنا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْمَا وَمَا أَزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيُعْفُوبُ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبَيُّوبَ مِن زَّيْهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَدُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتُغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَتِهِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ العلسيان ، (آل عمران: ٨٤، ٨٥).

٣- والعجيب في الأمر أن اليهود كانوا يؤمنون بمحمد

صلى الله عليه وسلم قبل أن يُبعث، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج في المدينة يقولون لهم، قرب زمان نبي سيظهر ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم؛ فلما جاء الرسول من العرب كفروا به.

قال تعالى: وَلَنَا جَآءَهُمْ كِنْكُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَافُواْ مِنْ قَبْلُ مَنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ قَا وَكَافُواْ مِنْ قَبْلُ يَسَمَّقُتِحُونَ عَلَى الْكَفِينَ » (البقرة: ۹۸)، عَرَفُوا حَقْهُمْ فَلَا عَلَى الْكَفِينَ » (البقرة: ۹۸)، وقال عنهم في موضع آخر، وَلَذِينَ ، اتَيْنَتَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَنَا يَعْرِفُونَ أَنْ اَعْرِفُونَ أَنْ اَعْرِفُونَ أَنْ اَعْرِفُونَ أَنْ اَعْرِفُونَ أَلْمَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْمَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (البقرة: ۱٤٦).

وقال في آل عمران: «كَيْفَ يَهْدِى اللهُ فَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانَهُمُ وَوَمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانَهُمُ وَاللهُ لاَ يَهْدِى إِيمَانَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِى اللهُ مَا اللهُ اللهُ

1. ثم انتهت هذه المساجلة والحوار الطويل إلى دعوتهم باتباع ملة إبراهيم حنيفًا الذي رفع قواعد هذا البيت، ودعا ربه أن يبعث في هذه الأمة المسلمة رسولاً منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجبُ على الخلق جميعًا اتباعه، ولذا قال تعالى: «قُل صَدَقَ اللهُ فَا تَبِعُوا مِللَة إِبْرِهِم حَنيفًا ومَا كَانَ مِن النَّمْرِكِينَ (اللهُ إِنَّ مِن النَّمْرِكِينَ (اللهُ إِنَّ مِن النَّمْرِكِينَ (اللهُ إِنَّ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

#### ثانيا: حول معنى الأيات السابقة:

إن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض معالم يهتدي بها السالكون الحريقة المستقيم، ومن أول هذه المنارات المضيئة ومن أقدمها الكعبة المشرفة في مكة الكرمة.

الذي الكي " (البقرة:١٢٩).

وقد استجاب الله هذا الدعاء وبعث في الأميين (العرب) رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، وقد ختم الله به رسالته وتمت به كلمته صدقًا وعدلاً للخلق أجمعين.

رَبِعْ عِلدُ يَبْلِكُ ٱلْمُحَرِّمِ (إبراهيم، ٣٧)، وقوله تعالى: «وَإِذْ بَوَأَنَّا لَا بُرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» (الرحج، ٢٦)، أي عرفناه وفي كل ذلك إشارة إلى أن وجود البيت سابق لإبراهيم، وإنما كان لإبراهيم تجديد البناء وهناك أولية نسبية بالنسبة للمسجد الإحرام والمسجد الأقصى، كما جاء في حديث أبي ذرية الصحيحين، قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام». قال: قلتُ: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة».

فإبراهيم عليه السلام هو الذي أسس المسجدين والقبلتين؛ المسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في القدس؛ لأن الله تعالى جعله للناس إمامًا، ثم اختار الله للناس البيت الحرام ليكون معلمًا للهداية يبعث خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سبحانه: « إِنَّ أَوْلَ يَبْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ» (آل عمران: ٩٦)، جمع الناس، « لَلَّرى بِيكَةُ» (آل عمران: ٩٦)، بمكة، وبكة من أسماء مكة، وهو إشارة إلى أن جعل الله مكة تبك (تقطع) أعناق الطغاة الذين أرادوا سوءًا بالبيت في الطواف.

هنا بوضوح جعل الله الاستجابة لدعوة إبراهيم والتي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين الكفر والايمان، فمن جحد هذا الركن من الإسلام فقد كفر بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والذي اعترف بدينهم من قبل أبناء يعقوب حين

كانوا على الهدى وسألهم أبوهم يعقوب عند موته ما تعبدون من بعدى؟ وقد سجل القرآن الكريم هذه الشهادة فقال الله تعالى: «أَمْ كَنْتُمْ شَهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُؤْتُ اذْ قَالَ لَيَنيهِ مَا تَعْيُدُونَ مِنْ بَعْدَى قَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالَّهُ آبَاتُكَ انْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ الها واحدًا ونحن له مُسلمون (البقرة:١٣٣)، فالإله الواحد الستحق للعبادة سيحانه هو اله جميع الخلق وإله إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومحمد، وهذا هو الإسلام الذي جاء يه أنبياء الله وخُتموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله حج بيته الحرام علامة فارقة بين الهدى والضلال، ولذا قال: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنيٌّ عَن العالمين، (آل عمران:٩٧)، والسياق هنا لا يزال موجها الأهل الكتاب الذين جحدوا ذلك ولكل من جحد، ولذلك قال بعدها مباشرة: وقل يا أهل الكتاب لم تَكُفُرُونَ بِآيَاتَ اللَّهِ وَاللَّهِ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (٩٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَمْ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ تَبُغُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شَهَدَاءُ وَمَا اللَّهَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (آل عمران: ٩٩، ٩٨)، فأهل الكتاب لم يكفروا فقط بدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومحمد، بل يعملون جاهدين لصد الناس عن هذا السبيل، ولذلك كان المناسب جدًا أن في الآية التالية مباشرة هذا التحذير للذين آمنوا بالله ورسله، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ يَرُدُوكُمْ يَعْدُ المَانِكُمْ كَافِرِينَ» (آل عمران:١٠٠).

ثم يأتي بعدها تعجب وأوامر من الأهمية بمكان لتوجيه الأمة المسلمة في مسيرتها إلى الله، نذكرها مجملة دون تعليق، «وَكَيْف تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ الله فَقَدْ هُدي مَجِملة دون تعليق، «وَكَيْف تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ الله وَقَدْ هُدي الله حَقْ تُقَاته وَلا تَمُوثَنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ (١٠٢) الله حَق تُقَاته وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ (١٠٢) وَالله حَق تُقاته وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ الله جَميعا وَلا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعُداء فَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُمْ بِنعْمَته إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ الله الله الله الله الله المُعْرَة مِن الله الله الله المُعْمَ آيَاتِه لَعُلَّكُمُ النَّارِ فَأَنْقَدُكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله الله الله المُمْ آيَاتِه لَعُلَكُمُ الله الله الله المُمْ آيَاتِه لَعُلَكُمُ المُتَدُونَ (آل عموان: ١٠١- ١٠٠).

وقد يكون لنا معها وقفة إن أذن الله لنا في البقاء ومكننا الله من اللقاء، وإلى ذلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء بإذن الله تعالى.

## حجة النبي صلى الله عليه وسلم

#### الدلقة الثانية

اعداد/

زكريا حسيني رحمه الله

قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا»، فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه، وفيه أن الطواف سبعة أشواط، وفيه أن السنة الرَّمَلُ في الثلاثة الأشواط الأولى والمشي في الأربعة الأخيرة، والرمل عبارة عن إسراء المشى مع تقارب الخطا،

وهذا يكون في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة، وكذلك الاضطباع في هذا الطواف سنة، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه فوق عاتقه الأيسر ويكون عاتقه الأيمن مكشوفًا.

قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم- عليه السلام- فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت». قال النووي: فيه دليل على ما أجمع عليه العلماء أنه ينبغى لكل طائف إذا فرغ من

طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، فإن لم يكن خلف المقام ففي المسجد وإلا ففي مكة وسائر الحرم، وهما سنة على الصحيح.

قوله: «وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ فما الركعتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومعنى هذا أن محمد بن علي يروي ما رواه جابر عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتى الطواف، فكان صلى الله عليه وسلم في الكه عليه وسلم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين... وبعد:

فقد سبق معنا في العدد الماضي ذكر حديث جابر بن عبد الله في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملاً، وبدأنا في شرح أجزاء من الحديث، وفي هذا العدد نستكمل شرح الحديث فنقول وبالله تعالى التوفيق:

قوله: «وأهلُ الناس بهذا الذي يهلُون به فلم يردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته».

نقل النووي عن القاضي عياض أن في ذلك إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر كما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك أنه كان يزيد: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبًا منك مرغوبًا إليك». وعن ابن عمر: «لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل».

وعن أنس: «لبيك حقّا تعبدًا ورقًا». قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب

الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالكوالشافعي، ولا بأس بالزيادة، فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: «حتى أتينا البيت» فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.



السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف

بعرفات ليطوفوا

للقدوم وغير ذلك



أبطل النبي صلى الله

عليه وسلم أمر الجاهلية

فقال: الاكل شيء من

أمر الجاهلية تحت قدمى

موضوع»

يقرأ في الركمة الأولى بعد الفاتحة قل با أنها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية: قل هو الله أحد.

قوله: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء، فيه دليل أنه يستحب للطائف طواف القدوم أو أطواف العمرة إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى، واتفقوا على أن هذا الاستلام سنة وليس بواجب ولو تركه لم يلزمه شيء.

> قوله: «فلما دنا من الصفا قرأ: «إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم نزل إلى المروة، قال التووي- رحمه الله-: في هذا اللفظ أنواع من المناسك: منها أن السعى يشترط أن يبدأ من الصفا، ومنها أنه ينبغي أن يرقى على الصفا، وهذا الرَّقَى مستحبُّ ليس بشرط ولا واجب، ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة حتى يرى البيت إن أمكنه، ويذكر الله- تعالى- الذكر المذكور ويدعو، ويكرر الذكر والدعاء ثلاثا.

قوله: «ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، فيه استحباب السعى الشديد في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين الآن، فإذا جاوزهما مشي باقي المسافة، وهذا السعي مستحب وليس بواجب وهو الإسراع.

قوله: «فقام سراقة بن مالك جُعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد ، فيه دليل على أن العمرة دخلت في أشهر الحج لأبد الأبد، وبه أبطل النبي صلى الله عليه وسلم قول الحاهلية: «إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور». قوله: «فوجد فاطمة ممن حل وليست ثيابًا

صبيغًا واكتحلت فأنكر ذلك عليها »؛ فيه إنكار الرحل على زوجه ما يراه من نقص في دينها لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره.

قوله: «إني أهلُ يما أهَلُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان.

قوله: «فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي»، إنما قصروا ولم يحلقوا لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبق شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين

ازالة شعر.

قوله: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة.

قوله: «فخطب الناس» فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». معناه متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا

دليل لضرب الأمثال والحاق النظير بالنظير قياسًا،

قوله: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع...، إلى قوله: «كله» فيه إيطال أفعال الحاهلية وبيوعها وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام أو غيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله، وقوله في الريا: «موضوع كله» أي الزائد عن رأس المال.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»، فيه الوصية بالنساء

والحث على مراعاة حقهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقوله: «بكلمه الله» أي: الإيجاب والقبول، وقيل معناه قوله- تعالى-: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وقيل: المراد كلمة التوحيد، وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله- تعالى-: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ، معناه: ألا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًا أو امرأة أو أحدًا من

محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. قال النووي: وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه.

قوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف.... إلى قوله حتى غاب القرص». فيه تعجيل الذهاب إلى الموقف إذا فرغ من الصلاتين، ومنها الوقوف راكبًا وهو جائز وقيل أفضل، واستحباب الوقوف عند

الصخرات، وقد ظن بعض العوام أنه لا بد من صعود الجبل وهذا خطأ، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وقال كما في آخر الحديث: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»، ففي أي جزء من عرفة وقف الحاج أجزأه.

واستحباب استقبال القبلة، وأن يبقى واقفا حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل الغروب صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم، وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الوقت صح وقوفه، ومن فاته

ذلك فاته الحج، وأما قوله؛ «وجعل حبل المشاة» فحبل المشاة مجتمعهم، وحبل الزملِ ما طال منه وضَخُمَ.

وقوله: «وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله». معنى شنق: ضَمَّ وضيق والمُوْرِك هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه. وقوله: «ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي: الزموا الطمأنينة، فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر، قوله: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب

والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، فيه فوائد؛ منها أن السنة للدافع من عرفة أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، فلو صلاهما في عرفات في وقت الغرب أوفي الطريق أوفي موضع أخر وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل.

وقال أبو حنيفة: يشترط أن يصليهما في مزد لفة، وعند مالك لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من به عذر أو بدابته بشرط كونها

بعد مغيب الشفق، ومنها: أنه يصلي الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، ومنها أنه لا يفصل بينهما بنافلة وهذا معنى قوله: «لم يسبح بينهما».

قوله: «ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، فيه أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر نسك وهو واجب على أصح أقوال العلماء يجبر تركه بدم، والسنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي بها الصبح، إلا الضعفة فيسن لهم الدفع قبل الفجر، ويصدق المبيت على قضاء معظم الليل.

قال النووي- رحمه الله-: والسنة أن يبالغ



عرفة كلها موقف»،

فغي أي جزء من عرفة وقف الحاج أجزأه.



بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع ويتأكد التبكير بها في هذا الميوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر، وقد تظاهرت الأدلة الصحيحة على الأذان والإقامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كما في الحضر.

قوله: «ثم ركب القصواء..» إلى قوله: ودفع قبل أن تطلع الشمس، فيه أن الوقوف عند المشعر الحرام من مناسك الحج وأنه لا يزال واقفًا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر

الصبح جدا.

قوله: «وأردف الفضل بن عباس... إلى قوله: حتى وضع بسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل» فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب، وفيه أن من رأى منكرًا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته إن لم يكف فيه القول.

وقوله: ﴿حَتَى أَتَى الْجَمْرَةُ الْتَي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة». الجمرة التي عند الشجرة هي

جمرة العقبة، وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، وفيه أن البيدأ بجمرة العقبة، وفيه أن الرمي بسبع حصيات، وأن تكون مثل حصى الخذف يعني قدر حبة الفول أو الحمص ونحوها. وفيه أن يسن التكبير مع كل حصاة، وفيه رمي كل حصاة على حدة، ولا يجوز أن يرمي السبع جملة واحدة، وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وفيه أن يوم النحر فيه رمي جمرة العقبة فقط ولا يشرع رمي غيرها في ذلك البوم.

وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه

وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، هذا الطواف هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين وأول وقته من بعد نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، قال النووي ولا وقت لأخره، وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفة، فلا يصح قبله، ويجوز تأخيره وجمعه مع طواف الوداع. والله أعلم.

وقوله: «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم» إلى قوله: «فشرب منه» أما قوله صلى

الله عليه وسلم: «انزعوا» فهو بكسر الزاي ومعناه استقوا بالدلاء، وأما قوله: «فأتى بني عبد المطلب» فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة.

وقوله: «يسقون على زمزم» معناه يغرفون بالدلاء ويصيبونه في الحياض ونحوها ويجعلونه سبيلاً للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم»، معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج ويزد حمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقاء لاستقاء كمية

فضيلة هذا العمل، وفيه استحباب شرب ماء زمزم. وقوله صلى الله عليه وسلم: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحائكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف، فهذا بيان رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل، والجائز، فالأكمل موضع نحره ووقوفه والجائز كل جزء من أجزاء منى وعرفة ومزدلفة.

نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.



السنة في جمع الصلوات أن تكون بأذان واحد وإقامتين.



## جماعة أنصار السنة المحمدية

تأسست عام ١٣٤٥ هـ - ١٩٢٦ م



الله والتعاده أسء حسنة. الله والتعاده أسء حسنة صادقًا عليه الشراف والتعالى والتعادة والمراف والمرافق والمرا



الدعوة إلى أخذ الدين من نبعيه الصافيين: القرآن والسنة الصحيحة، ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات الأمور.

## 0000

🖤 الدعوة إلى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط؛ عقيدةً وعملاً وخُلُقًا.

### 0000

الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، والحكم بما أنزل الله ، فكل مشرع غيره - فيما لم يأذن به الله تعالى - معتد عليه سبحانه، منازع إياه في حقوقه .



M-80

bl-980

68 e\_\_\_lb

80

66-080

ME 300

# مفاجأة سارة



- 🌰 بشرى سارة الإدارات الدعوة في فروع أنصار السنة بأنحاء الجمهورية.
- الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم ، خمسة وأربعون عاماً من مجلة التوحيد .
  - 🥌 أكثر من ٨٠٠٠ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد.



۸شارع قولة ـ عابدین ت:۲۳۹۲۵۱۷ – ۲۳۹۱۵۱۷